

Cirples, week Exies &

ا كمعتبيد

#### مقد مــــة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا سيددد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجه الى يوم الدين ٠٠ وبعدد :

ان الله تعالى ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم بمنهج شامل لجميع مجالات الحياة وصالح لكل زمان ومكان وهذا هو السر الذي جعله يتحدى ما عداه من الانظمة والشرائع .

وييد و ذلك من خلال الثروة الفقهية التي تركها اسلافنا رحمهم الله تعالى و غير ان ما ظهر من الكتب الفقهية المطبوعة يعتبر قليلا بالنسبة الى ما هو مخطوط وخصوصا في الفقه الشافعي ، فتجد الموسوعات الضخمة التي يصح ان نطلــــق عليها معاجم فقه السلف مثل

بحر المذهب للروياني ، والشرح الكبير للرافعي ، والشامل لابن الصباغ والحاوى الكبير للماوردى وغيرها ،

ووقع اختيارى من بين تلك الأسفار على جز من كتاب الحاوى الكبير وهسو كتاب الرضاع والنفقات ٠٠

# اسباب اختيارى للموضوع:

1- احيا \* التراث الغقهي انطلاقا من الواجب المفروض على ابنا \* الاسمسلام وساهمة في خدمة الشريعة الفسرا \* •

- ٢- وإن باب الرضاع والنفقات من الأبواب الفقهية الدقيقة والتي تربتبط
   بالاسرة ارتباطا وثيقا .
  - ٣- قلة الكتبب الموالفة في فقه الاسرة على المذهب الشافعي .
- ولكون الماورد ى احد الغقه الكبار من الشافعية وخصوصا في مسا
   نسميه اليوم بالاحوال الشخصية حيث عمل في سلك القضاء ما يقارب نصف
   قرن فوضع في الكتاب علمه وتجاريه فاكتسب أهمية كبيرة •
- ه وموضوع الرضاع والنفقات له أهمية في مجال القضا والمرافع التات معن أغلب الخصومات التي تسود مجتمعاتنا وتزد حم بها محاكمنا بسبب المشاكل الأسرية .
- ٦- إن كتاب الحاوى الكبير بما فيه كتاب الرضاع والنفقات ليس كتاباً فقهيـــاً فحسب وإنما يحتوى على أصول الفقه والحديث والتأريخ والإجتماع والقضاء وفير ذلك من أصناف العلوم والمعارف .

كل هذه الاسباب وغيرها دفعني الى اختيسار تحقيق كتاب الرضاع وكتساب النفقات للماوردى لأتقدم به لنيل درجة الدكتوراة في الفقه والأصول .

ولقد جا عا الرسالة مكونة من قسمين :

القسم الاول: الدراسة .

ويشتمل على مقدمة • وتمهيد • وأربعة فصول •

#### ١ ـ المقدمة:

وأشرت فيها إلى مكانة الفقه الاسلامي وأهمية الحاوى الكبير وأسباب إختيارى للموضوع ثم عرض سريع لمحتويات الرسالة بقسميها الدراسة والتحقيق •

#### ٢ التمهيد :

ويشتمل على نبيدة مختصرة عن حياة الشافعي صاحب المذهب وتلميد .
المزنى صاحب المختصير .

٣ - والغصول الا ربعة إلباقية بحثت فيها عن حياة الماوردى وشخصيته العلمية

ففي الفصل الاول: ذكرت اسمه ونسبه وميلاده ووفاته.

وفي الفصل الثاني : ذكرت أخلاقه وصفاته .

وفي الغصل الثالث: ذكرت علومه وشيوخه وتلاميذ ، وكتبه .

وفي الفصل الرابع: درست كتابه الحاوى الكبير بما فيه موضوع الرضاع والنفقات و و المحتين المخطوطتين وعملي في التحقيق . وأهميّة ومنهج الساوردى ووصف النسختين المخطوطتين وعملي في التحقيق .

القسم الثاني: التحقيق:

## ويشتمل على:

- نص كتابالرضاع وكتاب النفقات .
- وخاتمة ذكرت فيها النستائج التي توصلت اليها
  - ٣- فهارس علمية للكتاب وهي:

فهرس الايات ٠٠

فهرس الاحاديث ٠٠

فهرس الصطلحات والكلمات اللفوية .

فهرس الاعلام .

فهرس المراجع •

فهرس الموضوعات.

وأخيـــرا وليس آخرا . . أشكر فضيلة الشيخ الدكتور الوالــــد محمد الخضراوى الذى أشرف على هذه الرسالة من اليرايــة الى النهاية ، وهو يفيـــض على بتوجيهاته وارشاداته ، بـــل وحنان الاستـــاذ لتلميذه ، فجزاه الله خيراً كثيراً وأطـــال بقاء في خدمة العلم . .

كما وأشكر جميع من ساعدني وأخص منهم سعادة الأستــــاذ الدكتور حسين الجبورى .

ولا يسمني إلا وأن اتقدم بشكرى وتقديرى للاستاذين الدكتور/

على تفضلهما بقبول مناقشية هذه الرسالة · وأسأل الله ، وأسأل الله ، وأسأل الله ، و أسأل الله ، و و أسأل الله ، و و الله و

\*\*\*\*\*

رقتم الراسية

1 min

تمهيسك

حيـــاة العزنــــي

وسأتناول فيسم نبذة مختصرة عن حيسماة كل مسن :-

اولا: الامام الشافعي .

ثانيا: الامام المزني .

من الامانة ورد الجميسل أن يضاف كل عمل لعامله ، وكسل قسسول لقائله ، وكل رأى لصاحبه ، وكل فرع لأصله فمن هذا المنطلق يجب ان نقسول ان كتاب الحاوى الكبيسر ليس تأليفساً ستقلاً للماوردى رحمه الله ، ولكتسه شرح وتغصيل لكتاب سبقه وهو مختصر المزني ،

والمزني رحمه الله في كتابه هذا اختصر كلام الشافعي رحمه الله من كتــــب

فالحاوى الكبيه من مختصر المزني ، لذلك فقد رأيت من الستحسس للباحث أو المحقسق وهو يكتب تحقيقا لكتاب أو موضوع من الحاوى الكبيسسر أو يكتب بحثا أو دراسة عن كتاب الحاوى أن يكتب :

اولا : دراسة عن حيساة الشافعي امام المذهب .

ثانيا : دراسة عن حياة صاحب المختصير العلامة المزنى .

ثالثا: دراسة عن حياة العاوردى شارح المخستصلل .

\*\*\*\*

حياة الشافعيين

# أولا: الامام الشافع ..... :

ولما كان الامام الشافعي غنياً عن التعريف ، وقد ألفت في حياته كتبسا كثيرة ، لذلك فسأذكر له ترجمة موجسزة جدا ،

فهو الا مام أبوعبد الله محمد بن أودريس بن العباس بن عثمان بن شافع بسن السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد منساف القرضي المطلبي ، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلسسم في عبد مناقد ، واليه ينسب الشافعية ،

ولد رحمه الله سنة ٥٠ ا علجرية وقيل كان مولده يوم وفاة الامام أبي حنيفسسة النعمان رحمه الله ٠

ولد في غزة ، وقيل في عسقلان ، والأول أصح ،

حمل الى مكة وهو ابن سنتين ، ثم قدم بغداد وألف بها مذهبه القديسم، ثم ذهب الى مصر ودون فيها مذهبه الجديد ،

وكان الحميدى يقول: حدثنا سيد الفقها "الشافعي" . وقال أحمد بسن حنبل: ما عندى كله أوعامته من الشافعي .

> ومات بحصر في شهر رجب سنة ٢٠٥ هجرية ودفن في القرافة . و ح انظر ترجمته في الكتب الآتيسية :

تذكرة الحفاظ جدا ص ٣٦١٠

وفيات الاعيان جدا ص ٦٣٧٠

الفهرسيت ص ٢٩٤٠

طبقات الشيرازي ص ٧١٠

صفة الصفوة ج٢ ص ٢٢٤٨٠

طبقات السبكي جدا ص ١٩٢٠

البداية والنهاية ج.١ ص ١٥١٠

تأريسخ بفداد ج٢ ص ٥٥٦

العبـــرجاص٣٤٣٠

طبقات الحنابلة جدا ص ٢٨٠٠



#### الامام المزنسي (١) موالف المختصسسر

# سأذكر ترجمة موجزة عن الامام المزني وهي :-

أنظر ترجمته في الكتب التالية: والمحادث أُلِاعِلام (٢٢٧:١) أَلِانتِقَاءُ صَ ١١٠٠ أنموذج القتال في نقل العوال ابن ابي حجلة التلساني ص ٥٣٠ تحقيق زهير احمد قيس . إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون ٢/ ١٥١٠ تراجم الرجال: الجنزارى ص ١١٠ تهذيب الاسمام واللغات للنووى ٢/٨٥/٢ روضات الجنات ص ١٠٣٠ شذرات الذهب ١٤٨/٢ • طبقاك الغقها الشيرازي ص ٩٧٠ تحقيق د / احسان عباس ٠ طيقات الشافعية الكبرى • لابن السبكي ٢٣٨/١ الغهرست لابن النديم ص ٩٨٠٠ كشف الظنون ٢/ ١٦٣٥ - ١٦٣٦ . حاجي خليفة . لب اللباب: السيوطي ١/٩٧٠ مروج الذهب ١٨ أ . معجم الموالفين ٢/ ٩٩/٣-٠٣٠ مفتاح السعادة ٢/٨٥١٠ المغنى للشيخ محمد طاهر المندى ص ٢٤٧٠ وفيات الأعيان ١٨٨/١

هدية المارفين ٢٠٧/١

# اسمــه وكنيته ونسبه:

اسمه: هو اسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو .

كنيته : أجمعت المصادر التي رأيتها أن كنيته الإمام المزني هي : أبو ابراهيم و نسبه : ذكر العلما أن أبا إبراهيم هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزنى .

قال في اللباب: المزني بضم الميم وفتح الزاى وفي آخرها نون هذه النسبسة لولد عثمان واوس ابني عمرو بن الدبن طابحة بن الياس بن ضر ، نسبوا السس مزينة بنت كلب بن هرة أم عثمان وأوس وهم قبيلة كبيرة ٠٠٠ منها أبو ابراهيسم إسماعيل بن يحبى المزني المضري صاحب الشافعي ،

مولده: ولد المزني سنة خسروسبعين ومائة للهجرة ، وكان هو والربيع رضيعين ، منزلته العلمية:

أجمع العلما على جلالة المزني وقدره وعلو منظته العلمية وارتفاع شأنسسه > أجمع العلم فيه :

قال ابن النديم : . . . أخذ عن الشافعي وكان ورعاً فقيهاً على مذهــــب الشافعي أفقه من المزني ولا أصلح سن السافعي أفقه من المزني ولا أصلح سن البويطي .

وقال طاش كيرى وابن السبكي : الامام الحليل ناصر المذهب وبدر سمائسه وكان جبل علم مناظرا معجاجها ، قال الشافعي رضي الله عنه في وصفه : لو ناظر الشيطان لفلبه ،

قال في مغتاح السعادة : قال الشافعي المزني ناصر مذهبي ،

وقال ابن السبكي : قال الشيرازى : كان زاهداً عالماً مجتهداً مناظراً معجاجاً . ونقل ابن خلكان عن ابن يونس : إن المزنسي كان له عبادة وفضل ، وكان ثقـــة في الحديث .

ولا أدل على منزلته العلمية العالية من قول ابن سريح: يخرج مختصر المزنسي من الدنيا عذراً لم يفتض .

قال ابن خلكان : وهو أصل الكتب المصنغة في مذهب الشافعي رضي الله عنسسه وعلى منواله لرئيكا ، ولكلامه فسروا وشرحوا .

#### ورعه وتقواه :

ذكر العلما الموارخون أن الا مام المزني كان على جانب كبير من الورع والزهـــد والتقوى . قال ابن السبكي وغيره : كان زاهـــدا ورعا، متقللا من الدنيــا، مجاب الدعوة . وكان إذا فاتته صلاة في جماعة صلاها خسا وعشرين صــلة استدراكا لفضيلة الجماعة . ستنداً في ذلك الى قوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخس وعشرين درجة ) .

قال عمروبن عثمان المكي : ما رأيت أحداً من المتعبدين في كثرة من لقيت منهمم أشد اجتهادا من المزني ، ولا أدوم على العبادة منه ، وما رأيت أحداً أشهد تعظيماً للعلم منه ، وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع ، وأوسعه في ذلك على الناس ، وكان مسن تواضعه أنه يقول : أنا خلق من أخسسلاق الشافعه . 

# موالفـــات المزني:

وأذكر منهمه

للامام المزني كتب كثيرة انتفع الناس بها وطلاب العلم ومن اهمها :أولا : المخصتصـــر :

وهو من أجل كتب الشافعية ، وهو الذى شرحه الماوردى في كتابه الحاوى ، وهذا الكتاب هو الذى اهتم به العلما شرحاً واختصاءاً ونظماً وتعليقاً ، وهذا الكتاب هو الذى اهتم به العلما شرحاً واختصاءاً ونظماً وتعليقاً ، قال ابن النديم : وله من الكتب كتاب (المغتصر الصفير) الذى بيد الناس وطيه يعول أصحباب الشافعي ، وله يتراون وله يشرحون ، وله روايسات منتلفة ، وأكثرها ما رواه النيسابورى الأصم ، وابن الاكفاني عبدالله بن صالح ، قال ابن سريح : يخرج مختصر العزني من الدنيا عذرا الم يفتض ، ومختصر العزني اهتم به موالغه إهتماما خاصا ، فقد كان إذا فرغ من سألسة من سائل المختصر وأودعها مختصره قام الى المحسراب وصلى ركعتين شكسراً لله تعالى ، فهو من الكتب التي تلقاها علما الشافعية ، رضوان الله عليهسم بالقبول ، قال ابن الحداد ، ، فصار أصل الكتب الصنفة في المذهب ، وذكر حاجي خليفسسة المختصر ، ثم ذكر من اهتم به فذكر شراحسه >

- ١) ابو اسحاق ابراهيم بن احمد المروزى في نحو ثمانية اجزا ً وتوفي سنة ١٤٠٠ هـ ،
  - ٢) ابوعلي حسين "الحسن": بن قاسم الطبيسيوى ، وسماه الافصاح ، توفي
    - سنة ٥٠٠ هجرية ٠
    - ٣) ابو حامد ، احمد بن (بشربن ) عامر المروزى ، توفي سنة ، ٥٠ هـ ،
      - ٤) ابو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى المتوفى سنة ه ٤ ٤ه.
  - ه) ابو الحسن علي بن محمد بن حبيسب الماوردى البصرى سماه الحساوى الكبير توفي سنة ه ؟ هجرية
    - ٦) الشيخ القاضي زكريا بن محمد الانصارى المتوفى سنة ٩٢٦ هجرية ٠

ثانيها : الترغيب في العلم ، وسماه في الكشف : ترفيب العلم ،

ثالثا: الجامع الصغير .

رابعا: الجامع الكبير،

خاسا : كتاب العقارب ، سمي به لصعيمة سائله ، وهو مختصر يحتوى ا

على أربعين سألة ولدها المزني ورواها عنه الانماطي .

سادسا: السائل المعتبرة .

سابعا: المنثور •

ثامنا : كتاب نهاية الاختصار ، قال ابن السبكي : وقد وقفت منهــــــا على اصل قديم كتب سنة تسعين وأربعمائية ،

تاسعا: ذكر ابوبكر بن هداية الله الحسني في طبقاته ، وذكر النووى فسسي تهذيب الاسما واللغات أن المزني صنف كتاباً مغرداً على مذهبه لا على مذهب الشافعي .

# Tرا؟ المزني بالنسبيسية للمذهب الشافعيييي

قال ابن السبكي تحت عنوان : ( ذكر البحث عن تخريجات المزني رحسه الله وآرائه ، هل تلتحق بالمذهب؟) .

قال الرافعي في باب الوضوء:

تغردات العزني لا تعد من العدُ هبى إذا لم يخرجها على أصل الشافعــــي، ونقل \_ أعني الرافعي \_ عما علق على الأنام في سألة خلع الوكيل : أن العزني لا يخالف أصول الشافعي ، وأنه ليس كأبي يوسف ومحمد ، فإنهما يخالفان اصول صاحبهما ،

قال ابن السبكي : والذى في النهاية في هذه السألة والذى أراه : أن يلحق مذهبه في جميع المسائل بالمذهب ، فانه ما انحازعن الشافعي في أصوله فتخريجاته خارجة على قاعدة إمامه ، وان كان لتخريج نمخرج التحاق بالمذهب فأولا ها تخريج المزني لعلو منصبه وتلقيبه أصول الشافعي ، وانسالم يلحق الاصحاب مذهبه في هذه السألة لأن من صيغة تخريجه أن يقسول قياس مذهب الشافعي كذا وكذا ، فلما انفسرد بمذهب استعمل لفظة تشعره بانحيازه وقد قال في هذه السألة لما حكى جواب الشافعي ليس هذا عندى بشي م واندفع في توجيه مذهبه .

والسألة (التي خالف فيها الشافعي) إذا وكلته في الخلع بمقدار فزاد عليمه وأضاف فمنصوص الشافعي أن البينونة حاصلة ومذهب المزني ان الطلاق لا

# المزنسسي بين بالمذهب والخروج عنه:

يقول ابن السبكي ٠٠٠٠ وكل تخريج أطلقه المخرج إطلاقا نظر ي فان كان ذلك المخرج من يغلب عليه التمذهب والتقيد كالشيخ ابي حامسد والتقال ، عد من المذهب .

وان كان من كثر خروجهد عن المذهب فلا يعد .

اما المزني • وبعده ابن سريج فبين الدرجتين ، لم يخرجا عن المذهبب كثيراً • ولم يتقيدا تقيد المراقيين والخراسانيين •

# وفاتـــه:

توفي المزنسي رحمه الله في يوم الخميس أو الا ربعا ً في آخر شهر ربيسع الأول سنة ٢٦٤ هجرية ، وصلى عليسه الربيع المرادى ، ودفن بالقسرب من الشافعي رحمهما الله ، وعاش ٩٠ سنة ،

#### د راسة عن

#### الا مـــام الماورد ي

وتشتمل الدراسة عنه أربع ..... فص ول :

الفصل الأول في:

اسمه ونسبه ونسبته •

نبذة عن نشأته العلميسة .

الاحوال الفكرية والسياسية في عصره .

أسرتـــه .

وفاتـــه .

الغصل الثاني فــــي :

أخلاقه وصفاته ٠

تقـــواه .

اتهامه بالاعتـــزال

مخالفتــه للمعـــتزلة •

الغصل الثالث في :

شخصية الماوردى العلمية .

الساوردى الفقيه

شيوخــه في الغقـه ٠

تلاميسة ، في الغقسه ،

شيوخسه في الحديست.

تلاميذه في الحديمست .

زعامته للشافعية في عصره.

تلقيه بأقضى القفاة .

كتب الماوردي .

الغصل الرابع في:

كتاب الرضاع والنفقات من الحاوى الكبيــــر .

منهج الموالف .

اهمية الكتابين والحاوى بصورة عامة .

النسخ التي اعتمدتها .

\*\*\*\*

الغصـــل الأول

#### الفصــل الأول

#### الماوردي (۱)

#### اسمه ونسبه:

هو أبـــو الحسن علي بن محمــد بن حبيب الماوردى البصرى الشافعي أقضى القضاة والماوردى نسبة الى بيع ما الورد وعلمه من أجــداده .

# (١) انظــر ترجمته في:

طبقات الغقها الشيرازى ص 110 تاريخ بغداد ج 170 م 10 الاكسال ج 1 ص 10 و 10 و 10 معجم الادبا و 10 و 10 معجم الانساب تهذيب الانساب و 10 معجم و 10 معجم

التشريع الاسلامي للخضرى ص ٣٧٣٠ الثقافة الاسلامية للشيخ رافـــب
التشريع الاسلامي للخضرى ص ٣٧٣٠ الثقافة الاسلامية للشيخ رافـــب
الطباخ ص ٢٦٦٠ كنوز الأجـــداد ص ٢١٢١ الأعلام ٥/٦١١ معجم
الموالغين ج٧ص ١٨٦٥ دائرة المعـــارف الاسلامية مادة (الماوردى)
ج٣ص ٢١٦٥ مقدمــة أدب الدنيا للسقا ،

# 

ولد في البصدرة واليها ينسب وفيها ترعرع وتلقى تعليمه في صغره ، فقض فترة من حياته فيها ووضع الأساس القوى لتعليمه فيها ، ولا شدل أنها كانت إحدى العواصم الفكرية الشهورة أنذاك ، لما قامت بمه من دور على خطير منذ تأسيسها حتى حياة صاحبنا ، فنهل من مناهل علمها علسى يد كبار العلما فيها ومن أبرزهم :

الهيري الذى الت اليه زعامة الفقه الشافعي هناك ، ثم رحسل الم بفداد ليأخذ من علما تُعا كذلك ، فانظم متتلمذا الى حلقات أنسسة الفقه انذاك ، كالاسفراييني وفيره ،

وسعد انأتم تعصيله العلمي ودرس سنين كثيرة أختير للقضاء ببلدان كثيرة و ثم اختير سغيراً بين الخليفة وبني بويه و ثم بينه وبين السلاجقة و الم ينفصل عن الخليفة حتى في أخريات ايامه و اذ كان يشاركهم في حسل الأزماري، ويشاركهم حتى في افراحهم كما يتضح من خبر حضوره عقد زواج

الخليفة ( القائم بأمر الله ) على ابنة داود أخي طغر ليك في سنة ٤٤٨ هـ. أي قبل وفاته بسنتين .

وما قضى نحبه الا وقد قطع قرنا من الزمان ، أو كاد أن يقطع ، اذ بلسية ستا وثمانين سنة في حياة حافلسية بالجد والنشاط والاعمال الجليلسية على الرغم من كونها حياة مليئسة بالاحداث الجسام ،

# الاحـــوال السياسية والفكـــوية فيعصر الماوردي

حدث اضطراب شديد في الحالة السياسية في عصر الماوردى ، وظهــرت Tثار الضعف على الخلفا ،

ولقد شهدت الفترة التي عاشها (٢٦٤هـده ١ه) تطورا عظيما ، وتبدلا خطيرا في الكيان السياسي للدولة الاسلامية ، فقد دبت عوامل الضعسسف والإنحسلال فأصبحت دولا متنافرة دان بعضها السما اللخليفة واستقلل البعض الاخسسر ،

ومن جهة اخرى فقد كان لاستيلا البويهيين على الخلافة سنة ٣٣٤ هجريسة ك أثر كبير في ضعف الخلفا وعدم استقرار الأحوال لهم بل لم يبق للخليف أية سلطة الا الاسم ٠٠٠ حتى أصبح كاللعبة توضع وتحرك بأيديهم ٠

ولا شك أن الاضطراب السياسي ينعكس على الحياة الاجتماعية والغكريسة ولكن حدث العكس هنا فنجد الحالة الغكرية قد تقدمت كثيرا ، وذلك لقيام الطوك بتقريب العلما والا دبا وتنافسهم في إكرامهم وضمهم الى بلاطا تهمه فحفلت هذه الغترة بحركة علمية واسعة شطت العلوم المختلفة ، كالرياضيات والجغرافيا والغلك والطب والصيدلة والجراحسة ، والغيزيا والكيميسا والفلسغة والكلام والفقه والتفسير واللفة والأدب والنحو ، وصرفت اموال عظيمة لتشجيع هذه العلوم ونشطت حلقات الجدل والمقارعة بالحجج بين اصحاب الغرق المختلفة، فلا غرابة أن يتاثر الماوردى بهذه الحركة العلمية وتو تسسر

# أسرتـــه:

لم تذكر المصادر التاريخية شيئا عن اسرته وافراد عائلت الا اشسارة الى وجسود أخ له ، وان ذلك الأخ كان شاعرا ، فقد ذكر الماوردى نفسه في ادب القاضي وهو في بفداد :

( كتب إلي أخي من البصرة وقد اشتهد شوقه الى مقامي ببغداد شعرا قال فيــــه :

طيب الهوا عبيفداد يشوقني قدما اليها وان عاقت مقاديسرى

وروى الخطيب البغدادى قال في وصف بغداد :

" وحدد ثنا علي بن محمد بن حبيب الماوردى قال : كتب الي أخي مـــــن بغداد وأنا بالبصرة شعرا يشوقني فيه يقول :

| يقاسي فيكــــم جهــــدا                             | ولولا وجد شتـــاق      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| اذا ما ذکرکم جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | وما بالقلب من نسسار    |
| الى البصرة قد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | لقلنا قول مشتـــاق     |
| فأنسا ناكه                                          | وشربنا ما ً بغـــــداد |
| على الايام مشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ولكن ذكركم أضحسيسي     |
| ولا نطوی لکم عہــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فلا ننسى لكم ذكـــــرا |

أما عن باقي أفسسراد اسرته ، فلم يذكر شيئا إلا ما ذكروه عن والسسده

وأما سيرته فتدل على أنه انحدر من أسرة كريمة تهتم بالعلم فاهتمت بتربيته وتعليمه في البصـــرة، وارسلته بعد عدد ، الى بغداد ليتم طلب العلـــم ما يدل على اهتما منهــا بالعلم ،

#### وفاتـــه:

لقد اجمع الذين ترجموا للماوردى على ان عمره ست وثمانون سنة وهم \_ اذا استثنيا التصحيف الوارد في لسان الميزان \_ مجتمعون ايضا على أن وفات \_ كانت في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الاول من سنة خسين واربعمائة . وكذلك يتبين لنا الخط \_ ألذى حدث في نقل سنة وفاته في لسان الميزان إذ وردت (٥٥٤هـ) نقلا عن الخطيب الهفدادى الذى صرح بأنها (٥٠٠) مع أنه في نفس لسان الميزان ذكر ان الساوردى مات هو والقاضي ابو الطيب في شهر واحد ، وقد اتفق الموارخون على أن وفاة ابي الطيب الطب الطب سرى كانت في سنة ، ه ع هجرية ،

ودفن الماوردى بباب حدرب في بفداد يوم الاربعاء في اوائل شهر ربيح اللائي وقد صلى عليه الخطيب البغدادى .

الغصـــل الثاني

## الغصــل الثاني

#### اخلاقه وصفاتــه:

نظرة بسيطة على كتاب أدب الدنيا والدين تظهر من خلالها ما كسان يتمتع به الماوردى رحمه الله من علم باخلاق القسرآن وصغات المسلم الكامل . لذلك فلا غرابة أن يكون في الماوردى صغات حميدة وشدة الإلتزام بها فقسد أضاف خلقه الجميل الى سعة علمه وما أجمل الاخلاق والعلم اذا اجتمعا .

وقد شهد له الموارخون بذلك :

روى ياقوت عن عبد الطك المسذاني تلميذ الماوردى أنه قال عنه: "لـــم أر أوقر منه ولم أسمع منه مضحكة قط، ولا رأيت ذراعه منذ صحبته، الـــى أن فارق الدنيا.

وروى ابن السبكي عن ابن خيمسرون (تلميذ الماوردى أيضا) انه قسال عنه: (كان رجلا عظيم القدر).

وقال ابن الجوزى: " وكان وقوراً متادباً ٠٠٠ وكان ثقة صالحا " .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج۱ص ۵۳ - ۵۰۰

وقال ابن كتــر: " وقد كان حليساً وقوراً أديباً ، لم ير أصحابــه ذراعه يوما من الدهـر مع شدة تحرزه وأدبه " .

لقد كان صدوقا في حديثه فقد وثقه الخطيب وكان وكان نفسه م كما يقول الذهبي وابن حجـــر العسقلاني ، وكان صدوقا في اعماله صريحا فــي الحق ، لا يحابي أحداً فيه ، ولوكان ذلك الشخص رئيس الدولة نفســه وكان متواضعا وفما يدل على تواضعه ما رواه عن نفسه حيث يقول :

( وما انذرك من حالي إنني صنفت في البيوع كتابا ، جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس واجهدت نفسي وكدت خاطرى حتى إذا تهذب واستكمل وكدت اعجبب به وتصورت أنني أشد الناس اضطلاعا بعلمه ، حضرني وأنسا في مجلس أعرابيان ، فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنست اربع سائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا ، فأطرقت مفكرا وحالي وحالهمسا معتبرا ، فقالا: ما عندك فيما سألناك جوابا وأنت زعيم هذه الجماعة ؟ .

فقلت: لا .

فقالا : وأها لك

وانصرفا ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما سرعا بما اقنعهما ، وانصرفا عنه راضين بجوابه، حامدين لعليه ، فبقيت مرتبكسا وحالي معتبرا ، واني لعلي ما كنت عليه في تلك السائل السس وقتي فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل بهما قياد النفس وانخفسف لهما جناح العجب ، و توفيقا منحته ورشدا او تيته وحق على من ترك العجب بما يحسن ان يدع التكلف لمالا يحسن فقد نهي الناس عنهما واستعاذ وا بالله منهما . " ،

ومما تميز به الماوردى رحمه الله مداراته للناس والصبر على تعاطبهم بحكمية وتعقل فاقرأ ما يرويه في مداراته قوله رحمه الله عن نفسه:

( وسا اطرفك به عني : أني كنت يوما في مجلسي بالبصرة وانا مقبل علسى تدريس اصحابي ان دخل علي رجل سسن قد ناهز الثمانين أو جاوزهــــا فقال لى : قد قصدتك بهسألة قد اخترتك لها .

قلت : اسأل عافاك الله ، وظننته يسأل عن حادث نزل به ،

فقال: اخبرني عن نجــم ابليس ونجم آدم ما هو ؟ . فإن هذين لعظـم شأنهما \_ لا يسأل عنهما الا علما الدين .

فعجبت وعجب من في مجلسي من سواله هدر اليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف فكففتهم وقلت: هذا لا يقنع مع ما ظهر من حاله الا بجواب مثله .

فأقبلت عليه وقلت: يا هذا: إن المنجمين يزعمون أن نجوم الناس لا تعسرف الا بمعرفة مواليد هم ، فإن ظغرت بمن يعرف ذلك فاسأله ،

فحينئذ اقبل على وقال : جِزاك الله خيرا ، ثم انصرف سرورا ،

فلما كان بعد أيام عاد وقال : ما وجدت الى وقتي هذا من يعرف مولد هذين، فانظر الى هوالا \* كيف ابانوا بالكلام عن جملهم ٠٠٠٠

ومن صفاته انه كان ذا فراسة تدل على قوة ملاحظته فقد روى عن نفسه قال : وكنت يوما في مجلس بجامع البصرة ورجل يتكلم معي واصحابي حضور فلما سمعت كلامه قلت : ولد ت بأذ ربيجان ونشأت بالكوفة قال : نعم ، فعجب مني مسن حضس .

#### تقسسواه:

وكان من الرجسال الصالحين فقد رويت عنه بعض الكرامات والحوادث التي تدل على صلاحه وورعه .

قال ابن خلكان: وقيل إن لم يظهر من تصانيفه في حياته شيئا ، وانسا جمعها كلها في موضع ، فلما دنت وفاته ، قال لشخص يثق به ، الكتب التي في المكان الفلادي كلها تصنيفي ، وانما لم اظهرها لاني لم اجد نية خالصة لله تعالى لم يشبها كدر ، فان عانيت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدى ، فان قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منسي شي منها ، فاعهد الى الكتب والقها في دجلة ليلا ، وان بسطت يدى ولم اقبض على يدك فاعلم انها قبلت واني قد ظفرت بها كنت ارجوه من النية الخالصة ، قال ذليك الشخص: فلما قارب الموت وضعت يدى في يده فبسطها ولم يقبض على سيدى يدى فعلمت أنها علامة القبول فاظهرت كتبه بعده " .

قال السبكي : لعل هذا بالنسبة للحاوى والا فقد رايت من مصنفاته عدد ا

#### إتهامه بالاعستزال:

ان الذين اتهموا الماوردى بالاعتزال ليس لهم إلا ما نقلوا عن ابست الصلاح الذى هو نفسه لم يجزم بالقول في اعتزالية الماوردى رحمهما اللسه تعالى ، ولنقرأ عبارة ابن الصلاح المتوفى (٣٤٣هـ) .

(هذا الماوردى عنا الله عنه \_ يتهم بالاعتزال ، وكنت لا أحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذرعنه في كونه يورد في تفسيره فسي الايات التي يختلف فيها تغسير أهل السنة وتفسير المعتزلة وجوها يسردها يمزح فيها أقاويلهم من غير تعرض منه لبيان ما هو الحق منها ، فأقول : لعل قصده إيراد كل ما قيسل من حق وباطل ، ولمهذا يورد من أقاويل المشبهة أشيا "مثل هذا الايراد ، حتى وجدته في بعض المواضع يختار قول المعتزلة وما بنوه على أصولهسسم الفاسدة ، ومن ذلك صيره في سورة الاعراف الى أن الله تعالى لا يشسسا عبادة الاوثان وقال في قوله تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ) وفي قوله (جعلنا ) وجهان أحدهما: معناه حكمنا بأنهسم أعدا "والثاني : تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها ، قال الشيخ : وتفسيره عظيم الضرر لكونه شحونا بكثير من تأويلات أهل الباطل تدسيسا وتغسيره عظيم الضرر لكونه شحونا بكثير من تأويلات أهل الباطل تدسيسا وتلبيعاً على وجه لا يغطن لتمييزها غير أهل العلم مع أنه تاليق رجل لا يتظاهر وتلبعا ما الم المعتزلة حتى يحذر وهو مجتهد في كتسمان موافقته لهسسم

ثم هو ليس معتزليا مطلقا ، فانه لا يوافقهم في جميع اصولهم مثل خسلق القرآن وعلى ما دل عليه تغسيره في قوله عز وجل : ( ما يأتيهم من ذكست من ربهم محدث ) وغير ذلك ، ويوافقهم في القدر وهي البلية التي غلبست على البصريين وعيوا بها قديما ، وقال في قوله تعالى : ( انا كل شسسي خلقناه بقدر ) يعني بحكم سابق وهو نحو ما تقدم ، ، ، ) ،

#### مخالفته للمعتسزلة:

وني الحقيقة ان الماوردى لم يكن معتزليا بل كان مجتهدا كما مر . فريما وافق اجتهاده في الفروع بعض آرا \* المعتزلة . وما يبعد هذه التهمة عسسن الماوردى أن كثيرا من المحدثين وثقوه وأثنوا عليه . قبل ولادة ابن الصلاح منهم تلميذه الخطيب البغدادى اذ يقول : "كتبت عنه وكان ثقة " وابسسن الجوزى اذ يقول : ( وكان ثقة صالحا ) ولوكان كذلك لنبهوا عليه . وقال الذهبي : بعد ان نقل كلام ابن الصلاح : " هو مع بدعة فيه من كبار العلما \* فلو أهد رنا كل عالم أرك لما سلم معنا الا القليل . فلا تحط يسا أخي من قدر العلما \* مطلقا ولا تبالغ في نقد بعضهم مطلقا .

والاستاذ مصطفى السقا يدافع عن الماوردى فيقول:

ان ما يقوله ابن الصلاح يخالف ما صرح به كثير من علما الحديث في توثيق الماوردى في دينه وطمه والناقلين عنه كثيرا من السائل الفقهية ووجوه التاويل ولم يكن الماوردى مجهولا في بغداد فليست حالته بخافية على أهل عصره من نقاد المحدثين كالخطيب البغدادى الذى قال عنه (كسان ثقة ) (۱) و ثم انه يخالف المعتزلة في سائل :

1- ذكر النووى ( المتوفى ٢٧٦هـ ٠ ) الذى هذب طبقات ابن الصلاح فقال : ( وسا يوافق الماوردى فيه أهل السنة ويخالف المعتزلة : خلــــق الجنة ، وقال إنها مخلوقة كما قال اهل السنة ، قال في سورة الاعــــراف الجنة التي أمر آدم عليه السلام بسكناها جنة الخلد ) ،

٢- ومن الا مور التي يخالف الماوردى المعتزلة فيها قوله: أن القـــرآن لا ينسخ بالسنة وهو رأى الشافعي (٢) . في حين أن المعتزلـــــــة يذ هبون إلى نسخه بالسنة إذا كانت متواترة (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ادب الدنيا والدين ص٠٦

<sup>(</sup>٢) انظر لسان الميزان جرع ص ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر الستصغى جاص١١٢٠

٣- وكذلك يخالفهم في أن الا مر يجوز أن ينسخ قبل التكن من إلا متثال فقد حكى فيه ثلاثة أوجه (١) في حين أن المعتزلة لا يقولون ذلك .

٤- ومنها قوله: ( انه ما من حكم شرعي الا وهو قابل للنسخ (٢) خلافا
 للمعتزلة .

ه مـ ومنها مخالفتـــه لهم في سألــة خلق القــرآن كما أشار اليهـا ابن الصلاح نفسه .

ولهذا قال الحافظ ابن حجه العسقلاني: "ولا ينبغي أن يطلقعليه اسم الاعتزال "(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ادب القاضي تحقيق ﴿ الرصان جدا ص ٢٥٧ ، وما بعدها ،

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق •

<sup>(</sup>٣) انظر ميزان الاعتدال جع ص ٢٦٠٠.

الغصل الثاليث

#### الغصل الثالست

### شخصيـــة الماوردى العلميـة:

#### الماوردى الفقيه:

خلف الماوردى ثروة فقهية ضخمة تحتويها الموسوعة الفقهية (الحاوى الكبير)
الذى سنتكلم عنه ، وكانت له فيه شخصية متعيزة ذات تأثير كبير في الفقي الفقي ، جمعاً وتعليلاً ، وتخريجاً ، وترجيحاً واجتهاداً ،
وكان ينكر على المعقلدين ويدعوهم الى نبذ التقليد ودعوته هذه هي التي ألبست عليه أفكار العامة وربما اتهموه بالاعتزال كما مربنا ،

روى ياقوت ، كان اقضى القضاة (اى الماوردى) رحهه الله قد سلسك طريقة في ذوى الارحام يورث القريب والبعيد بالسوية وهو مذهب بعض المتقدمين فجاء الشيشرى في أصحاب القماقم فصعد اليه المسجد وصلى ركعتين والتغست اليه فقال له: أيها الشيسخ اتبع ولا تبتدع .

فقال: بل اجتهد ولا أقلصد ٠٠٠٠ فليس نعله وانصرف ٠٠ وهكذا فقد كان مجتهداً متحرراً من ربقة التقليصد ما جعل بعض النصاس يتهمونه بالجندع، وعضهم بالإعتزال ٠

#### شيوخــــه:

ان الماوردى من العلما الأبار وأثنى عليه علما وي عصره وبعده ولا شك ان هذه المنزلة العالية لم يكتسبها الا من شيوخ وعلما والدك فساذكر بعضا من شيوخه في الغقه والحديث على سبيل المثال لا الحصر: أولا شيوخه في الغقسية:

#### ١- الصيعرى (١):

وهو ابو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمرى نزيل البصرة ، واليـــه انتهت زعامة المذهب فيها ، وقال النووى : منسوب الى صيمر وهو نهـــر من انهار البصـــرة ، عليه عدق قرى ، وله عدة مصنفات منها : كتاب القياس والعلل ، وكتاب الشروط ، وكتاب الايضاح في المذهب الشافعي وتوفي سنة ٣٨٦ هجرية ،

#### ٢ - الاسفراييني (٢):

وهو الشيخ ابو حامد احمد بن أبي طاهر محمد بن احمد الاسغرايينسي المتوفى ٢٠٦ هجرية وكان حافظا للمذهب الشافعي وانتهت اليه رئاسيسية الدنيا والدين .

قال الخطيب (كان يحضر مجلسه سبعمائة فقيه).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن هداية ص ١٢٩٠ تهذيب الاسماء ج٢ ص ٢٦٥٠ معجـــم البلدان ج٣ ص ٤٤٢٠

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بفداد ج٤ ص ٣٦٨ · المنتظم ج٧ ص ٢٧٧ · العبر فـــي خبر من عبر ج٣ ص ٩٢ ·

### ٣ - البافـــي (١):

وهوعبد الله بن محمد الهخارى الشيخ الامام أبو محمد الباقــــــي ، من أُفقه أهل زمانه وعارف بالنحو والادب ، يقول الشعر الحسن من غيـــر كلفة ، تفقه على علي بن ابي هريرة وابي اسحاق المروزى والباقي نسبـــة الى باف قرية من قرى خوارزم ، وتوفى سنة ٣٩٨ هجرية ،

### (٢) شيوخه في الحديــــث (٢) :

1- الحسن بن علي بن محمد الجبلي البصصورى ، روى عنه الماوردى وحدث عنه في بغداد وقيصل في نسبته الى جبل الغضة على ساحل الشصام نحو حمص ،

٢ محمد بن عدى بن زحر المنقرى .

٣ محمد بن المعلي الازدى: وهو نحوى ولغــــوى وشرح ديـــوان تميم بن ابي مقبل ٠

٤- جعفر بن محمد بن الغضل البغدادى المعروف بابن الدارستاني المتوفي بعد سنة ٣٨٤ هجرية . سمع عنه النماس فأكثروا وقد م بغداد في بعد سنة .
 توفي بحر سنة (٣٨٢) هجرية وعره (٨١) سنة .

<sup>(</sup>۱) انظر: النجوم الزاهرة ج٤ ص ٢١٩٠ البعاية والنهاية جـ ١١ ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة الدكتور ياسين في الزكاة للماوردى ص ٩١٠

#### بعض تلاسيده:

1- الخطيب المبغدادى: أبوبكر احمد بن علي بن ثابت صاحب تاريسخ بغداد المتوفى سنة ٤٦٣ هجرية ،

٢- ابن خيرون: وهو أبو الغضل احمد بن الحسن بن خيرون البغدادى المعروف بابن الباقلاني وله معرفة جيدة بالحد يستث وكتب بخطه الكثيسن منه وأخذ الحديث عن ابي بكر الپرقاني وغيره و ثقه ابن حجسر العسقلاني والذهبي والسمعاني وابن كثير وغيرهم • توفي سنة ٨٨٤ هجرية •

٣- عبد المك بن ابراهيم بن أحمد ابو الغضل الهمذاني الغرضي المعروف بالمقدسي ومن ورعه كما روى أنه لم يفتب أحدا قط وكان إماسا في الفرائض والتركات كان قليل الكلام توفي سنة ( ١٨٩) هجرية وطلسك كتاب فرائض عبد المك و

## زعامتمه للشافعية في عهده:

عرف الماوردى بعلمه الواسع ومكانته بين الناس ، فاعتبر زعيم الشافعيسة في عصره يرجع اليه في فتاوى المذهب الشافعي وسائله ، وقد ورد كم ما يشير الى ذلك ، فروى ياقوت قائلا :

( تقدم القادر بالله الى اربعة من ائمة السلمين في أيامه في المذاهــــب الاربعة ان يصنف له كل واحد منهم مختصرا على مذهبه ، فصنف لــــه الماوردى الإقناع ، وصنف له ابو الحسين القدورى مختصره المعروف علــــى

مذهب ابي حنيفة ، وصنف له القاضي ابو محمد عبد الوهاب بن محسد بن نصر المالكي مختصرا آخرا ، ولا أدرى من صنف له على مختصر احسسد وعرضت عليه ، فخرج الخادم الى اقضى القضاة (الماوردى) وقال لسسه يقول لك امير الموامنين : حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا ديننا) ،

### تلقيسه بلقب اقضى القضاة

وهذا كان وسام شرف من الخليفة للماوردى ، وكأن الحسب او ، المنافسة من يعنى اقرائه من الفقها كابي الطيسب الطبرى والصيمسرى أدى الى انكارهم لهذه التسمية ، وقالوا : لا يجوز أن يسمى به أحد ، ولكنه لم يلتفت لا قوالهم لحادث فقهي شهور في حياة الماوردى سبق أن حدث له مع أولئك الذين أنكروا عليه تلقيه بأقض القضاة . ففي سنة ٢٦٩ هـ ، أمر الخليفة أن يزاد في القاب جلال الدولة ابن بويه : شاهنشاه الاعظم اى ملك الملوك ، وخطب له بذلك فأفتى الفقها بالمنسع وانه لا يقال ملك الملوك الا لله ، وتبعهم الموام ورموا الخطبا بالا جسسر وكتب الى الفقها في ذلك : فكتب الصيمرى الحنفي : أن هذه الاسما عبيمتر فيه القصد والنية ، وكتب القاضي أبو الطيب الطبرى : بأن إطلاق عبيمتر فيه الملوك جائز ، ومعناه ملك الموك الأرض ، قال : واذا جاز أن يقسال ملك الملوك ، ووافقه التميمي من الحنابلة ، والقاضي ابن البيضاوى وابو القاسم الكرخي وامتنع منه أقضى القضاة ابوالحسن والقاضي ابن البيضاوى وابو القاسم الكرخي وامتنع منه أقضى القضاة ابوالحسن المساوردى وافتى بالمنسسع وشدد في ذلك ، وجرى بينه وبين من أفتسى

بجوازه مراجعات ، وكان الماوردى من أخص الناس بجلال الدولة ، وكان يتردد الى دار المملكة كل يوم ، فلما أفتى بهذه الفتيا انقطع ولـــــزم بيته خائفا ، وأقام منقطعا من شهر رمضان الى يوم عيد النحــر .

فاستدعاه جلال الدولة ، فحضر خائفا ، فأدخله وحده وقال له : (قسد علم كلواحد انك من اكثر الفقها والله وجاها وقربا منا ، وقد خالفتهم فيمسا خالف هواى ولم تفعل ذلك الا لعدم المحاباة منك واتباع الحق ، وقسسد بان لي موضعك من الدين ومكانك من العلم ) ،

ولعل موقف الماوردى رحمه الله يدل له حديث ابن عيينة عن ابي الزناد عسن الأعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَخنع اسسم عند الله تعالى يوم القيامة رجل يسمى طك الطوك) ، رواه الا مام احمسد وقال: سألت أبا عمرو الشيباني عن اخنع فقال: أوضع ، والحديث فسسسي صحيح البخارى ،

وفي حديث عوف عن خلاس عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( إشتد غضب الله على من قتل نفسه ، واشتد غضب الله على رجسسل تسمى بملك الملوك ، لا ملك الا الله تعالى ) .

#### كتسب الماوردي:

ونتيجة لهذه الشخصية التي تعسددت جوانبها العلمية ، فقد ألف الماوردى عددا من الكتب المختلفة ، بل يعتبر موسوعة علمية لمعسارف أهل زمانه .

قال ياقوت: ( له تصانيف حسان في كل فن ) .

وقال ابن السبكي: ( له تصانيف عدة في اصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك) .

وقبل أن نذكر اسما على الكتب ه نستطيع ان نقسمها الى أربع مجموعسات

#### وهــــي :

الاولى : الكتب ألَّد ينية .

الثانية : الكتب السياسية .

الثالثة: الكتب الاجتماعية .

الرابعة: الكتب اللفوية والادبية .

### أولا: الكتب الدينيـــة:

١٠ كتاب تفسير القسران (١) . ونسخه معشرة في العالم ، واليك مظان
 بعضها كسا ذكرها الدكتور السرحان (٢) :

\* نسخة كالمة في مكتبة كوبر يللي باستانبول بثلاثة اجزاء .

\* نسخة كا لمة في مكتبة جامعة القرويين بفاس في المملكة المفربية في مجلدين قد يمين سقطت بعض الا وراق منه .

<sup>(</sup>١) مقدمة ادب الدنيا والدين ص٥٠

<sup>(</sup>٢) مقدمة أدب القاضي ص ٤٤ جر٠

#### ٠٢ كتاب الحــاوى الكبير:

وهو موسوعة ضخمة في فقه الامام الشافعي ، ويقع بعض النسخ في سبب أكثر من ثلاثين جزا ، قال ابن خلكان : (لم يطالعه أحد إلا شهد له بالتبحر والمعرفة التامة في المذهب).

وقال حاجي خليفة : ( لم يوالف في المذهب مثله ) .

حدث محمد بن عبد المك الهرائي قال:

حدثني أبي قال: سمعت الماوردى يقول: بسطت الغقه في أربعة الاف ورقة ، والحتصرته في أربعين \_ يريد بالمسوط كتاب الحاوى \_ والمختصر كتاب الا قناع \_ هذا ما ذكره ابن الجوزى ،

قال الماوردى في مقدمة كتاب الحاوى جدا ورقة أب ص ١٠ وهو يبين منهجه وسبب تأليفه لكتاب الحاوى: فقال:

(ولما كان أصحاب الشافعي رضي الله عنه قد اقتصروا على مختصر أبي إبراهيم السماعيل بن يحيى المزني رحمه الله لا نتشار الكتب المسوطة عن فهم المشعلم واستطالة مراجعتها على العالم حتى جعلوا المختصر أصلا يمكنهم تقريب على المبتدئ واستيفاو للمنتهي وجب صرف العناية اليه وايقاع الاهتمام بسب ولما صار مختصر المزني بهذه الحال من مذهب الشافعي ، لزم استيعساب المذهب في شرحه واستيفا اختلاف الفقها المتعلق به ، وان كان ذليك خروجاً من مقتض الشسروح التي يقتضي الاقتصار على إبانة الشروح ليهب الاكتفا به والاستغنا عن غيره .

وترجمته بالحاوى ، رجاء ان يكون حاويا لما أوجبه بقدر الحال من الاستيفاء والاستيعاب في أوضح تقسيم وأصبح ترتيب وأسهل مأخذ ) .

هذا وقد تتبع الدكتور معي الدين هلال السرحان نسخ كتاب الحاوى ومظانها في مكتبات العالم الشهيرة (١) وبذل في ذلك جهداً طبياً جزاه اللــــه خيرا .

### كتاب الا قناع في الغقه الشافعي :

قال ابن الجوزى نقلا عن الماوردى: بسطت الغقه في أربعة الاف ورقية واختصرته في أربعين .

وقال ابن الجوزى: ( يريد بالمسوط كتاب الحاوى ، وبالمختصر كتاب الا قناع) وقد نغى الدكتور ياسين ان يكون الا قناع مختصرا للحاوى بحجة ان كتــــاب الحاوى لم يظهر في حياة الماوردى .

فأقول: ما المانع من اختصاره ما دام الكتاب قد انتهى عنه ومحفوظ عنده ؟ . هذا وان كتاب الاقناع مطبوع بتحقيق الاستاذ خضر محمد خضر

<sup>(</sup>١) مقدمة ادب القاضي للماوردى د . محيي السرحان ص ٤٦ وما بعدها .

### كتاب اعلام النبوة:

وهو كتاب بيحث في علامسات النبوة ، بين الماوردى فيه اثبسات النبوات ،

والكتاب مطبوع ثلاث طبعات آخرها في المطبعة المحمودية بالقاهرة سنسسة ٣٥٣ مجرية (١) ٠

الكتب السياسيــــة:

### ١. كتاب الاحكام السلطانية:

وهو الكتاب الذى اشتهربه الماوردى بين الموارخين والمستشرقيسين لأهميته والكتاب يحتاج اليه اصحاب السياسة من الولاة والقضاة و والكتاب مطبوع عدة طبعات ومترجم الى عدة لغات اجنبية و

## ٠٠ كتاب قوانين الوزارة وسياسة المك :

ويتكلم في آداب الوزارة ورسومها واحكامها وما للوزير وما عليه نحو سلطانه وللده ونفسه .

وطبع بمطبعة دار العصور بمصر الاولى سنة ١٣٤٨ه باسم ادب الوزيمسسر المعروف بقوانين الوزارة وسياسة المك •

(١) ادب القاضي ج١ ص ٥٠

### ٠٠ كتاب تسميل النظر وتعجيل الظفر:

وهو في السياسة ، وأنواع الحكومات ، وهو مخطوط ولم يطبع لحسين

### ٤ . كتاب نصيحة الملوك :

وقد فرغ من تحقيقه الاستاذ خضر محمسه خضر (٢) ٠

الكتب الاجتماعية:

### 1-كتاب ادب الدنيا والدين:

او كتاب البغية العليا في ادب الدين والدنيا . وهو يبحث في الاداب التي ينبغي للانسان ان يتحلى بها والاخلاق التي يعامل بها المجتمع . وقد طبععدة طبعات وآخرها ما قام بنشره دار البازسنة ١٠٠٠ (هـ/ ١٩٨٠ وقد ترجم خان زاده لجميع الاعلام الواردة فيه وفهرس فهنرسا جيدا . وحدف في الادب: ذكره ابن خلكان في كتاب وفيات الاعيان (٣)

<sup>(</sup>١) مقدمة ادب القاضي ص ٥٣-١٥٠

<sup>(</sup>٢) اخبار التراث العربي العدد (٣) ص١٦٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الاعيان ج٢ ص ٢٤٤٠

# ٣- كتاب أدب التكلم:

وقيل أنه مأخوذ من ادب الدين والدنيا .

### الكتب اللفوية والادبية:

#### وهـــــي :

- ٠ كتاب في النحو ٠
- ٠٠ كتاب الامثال والحكم ٠

وله كتب اخرى فير ما ذكرنا وتتبع بعضها الدكتور والسرحان (٢) والدكتـــور ياسين ناصر (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ادب القاضي جاصهه، وما بعدها ،

<sup>(</sup>۲) انظر مقدمة الزكاة ، بتحقیق د ، یاسین ناصر ، ص ،۸، ومسلم

# الغصــل الرابــع

## ويشتمل على:

- \* منهج الماوردى في كتابه الحاوى الكبير بما فيه كتاب الرضاع ، والنفقات ،
  - ر ۱همية منهجـــه •
  - \* النسخ التي اعتمدتها في التحقيـــق .
    - على في الحقيق

# منهج الماوردى في كتابه الحاوى الكبير بما فيه كتاب الرضاع والنفقات

إن الماوردى رحمه الله يعتمد منهجاً واحداً في كل كتابه الحاوى الكبير بما فيه الرضاع والنفقات .

ويمكننا توضيح ذلك في النقاط الآتية:

- 1\_ الزم الماوردى رحمه الله نفسه إستيعاب الأقوال والأوجه والخلاف فسي
  - ٢- يعتمد على نفس التبويب الموجود في المختصر .
  - ٣- يتناول كلمات بسيطة من المختصر ويجعلها عنوان مسائل .
- ويذكر في المسألة قول الشافعي أو قوليه ، ثم يذكر الطرق التي روى بها
   العلما المذهب ان وجدت ثم يذكر الفروع المحتطة للسألة .
- ه ـ يذكر في كثير من الأحيان خلاف العلما ، من غير المذهب الشافعي وقسد يذكر العلما ، الذيست أيسدوا مذهب الشافعي أو خالفوه من الذيب للم يدون فقهم .
- τ- يذكـــر أدلة كل رأى من كتاب أوسنة أو أرجمــاع أو قياس مرجحاً مــن ذلك ما يراه حسب الأدلة .
- γ اسلوب الماوردى في شرحه يعتبر مخالفاً عن مقتض الشروح التي تقتضيي الإقتصار على المشروح ، فهو رحمه الله ياتي بكل ما يتعلق بالسألة مسين فروع وأقوال دون الشرح المعروف ،

٨- قد يذكر أقوال بعض العلما عن غير المذهب الشافعي على خلاف ما هم عليه أو غير المشهور عنهم .

وأقول: لعل الماوردى رحمه الله قد اطلع في عصره على ما لم نطلب

و- اتبع رحمه الله اسلها عير مألوف من قبله فقد جعلل الأبواب تحتسوى على مسائل، والمسائل تحتوى على فصول ، والمعروف عند المصنفيسسن عكس هذه الطريقة حيث تحتوى الأبواب على فصول والفصول على مسائل ، عكس هذه الطريقة حيث تحتوى الإبواب على فصول الفصول على مسائل ، وهسو . والما على الأحاديث بالمعنى، وجوزه بنعض العلما عشروط ، وهسو

ما ذهب اليه ابن الصلاح .

ونقل ابن النجارعن الماوردى في كتابه (شرح الكوكب المنير) (١) فقال مسلط ملخصه: (للعارف بمعاني الألفاظ وما يحيلها نقل الحديث بالمعنى . . . وجوزه الماوردى إن نسي اللفظ ، لانه قد تحمسل اللفظ والمعنى ، وعسجز عن أحدهما ، فيلزمه الأخر .

<sup>(</sup>۱) شرح الكوكب المنير ج٢ ص ٣٢ه ٠ تحقيق الدكتــور نزيه حماد والدكتور محمد الزحيلي ٠

### أهمية منهجه

- 1- ذكر آرا عثير من المذاهب المند شدرة لعلما أجلا مثل:
  الا وزاعى ، والنخعى ، وابن أبى ليلى وابن جرير الطبرى وغيرهم .
- ٦- يعتبر كتابه مدونة في الفقه الشافعي، إذ حفظ آرا كثير من الفقها ولله ولولاه ربما ضاعت فنقل عن أبي سعيد الاصطخرى وأبي العباس بن سريح وأبو حامد الأسفراييني وأبوعلي بن أبي هريرة وأبي اسحاق المروزى وفيرهم .
- ٣- يحتوى على كثير من الأيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين حيث يستشهد بها في ثنايا كلامه من خلال إثباته لمسائله ومناقشته لأقوال المذاهب والعلما و في المسألة .
- 3- يلتس الأدلة العقلية والنقلية والتعليل · وقد يذكر من اجتهاده والمعرَّبُ الله والمعرَّبُ والمعرَّبُ الله والمعرَّبُ والمعرَّبُ الله والمعرَّبُ والمعرَّبُ الله والمعرَّبُ والمعرَّبُ الله والمعرَّبُ وال
- ه يرجح غالباً في السائل التي يوردها بقوله:
  وهو الأظهر أو وهو اصح عنسدى ، أو وهذا فاسد، أو يحتمل وجهاً
  الَّخر .
- 7- لا شك ان موضوع الرضاع والنفقات من المواضيع الدقيقة في الفقه الاسرى الذي لا يستفني عنه أحد في المجتمع فيحتاج اليه الطفل الذي مات أبوه وأمه لياخذ حقوقه وتحتاج إليه المرأة في حياتها مع زوجها ويضطلان خطوطا ومعالم يسير عليها في بناء أسرته وتبيان ماله وما عليه .

وتحتاج اليه الاسرة في عنها يحرم من الرضاع ومالا يحرم وهو من الأسور التي لا يستفني عنها القاضي في عمله وفصله بين المتخاصميسسن وخصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية أو فقه الاسرة .

- γ وتبرز اهمية الموضوع في أنه خاضه بالتأليف عالم كبير وقاضي خبيسر بل أتضى قضاة عصره من أئمة الشافعية،اشتهر بمكانته بين العلما •
- ٨- يمكننا تصوير الحالة الاجتماعية والمعينشية من خلال بعض فصول الكتاب .

## النسخ التي اعتمد تها في التحقيــــق ٠٠٠

إن التحقيق عمل لا يعرفه إلا من يكابسه م/ فهو كما قال الدكتور ياسين ناصر نقتلاً عن أحد هد مداكر؛ والله عن أحد فراد الخلل خللاً ، وهكذا يزداد الخلل فللاً ، وهكذا يزداد الخلل ويفحل أمره كلما نسخ ناسخ عن نسخة حتى وصلت إلينا هذه النسخ ، وهمي مليئة بالأخطاء والسقط والزيادة ) .

ولقد توفرت لدى بتوفيسة الله نسختان من الاصول الخطية لمخطوطة كتساب الرضاع والنفقسات من كتاب الحاوى الكبير للماوردى ، فكانتا نعم المعيسسن لي في تحقيق النصوص وضبطها بدقة ،

ورجعت كذلك أحياناً إلى المختصر المطبوع وكتاب الأم للشافعي ومعسسض الكتب المعتمدة الأخرى في المذهب الشافعي عني ضبط بعض العبارات والكلمات في سائل الكتاب .

والأن سأذكر وصفاً تفصيلياً للنسختين المخطوطتين من كتاب الرضاع والنفقات .

# الأصل :

وهي النسخة المخطوطة في دار الكتب المصريسة بالقاهرة وهي النسخسة الوحيدة الكاملة ما عدا سقط في الورقة الأولى من الجزء الاول راذ سقط مقدمة المواف

رقم هذه النسخة ( AT) فقه شافعي،عدد أوراق كتاب الرضاع والنفقات ( ١٥٠) ورقة أى ( ٣٠٠) صفحة .

ويقعان في المجلدين الخاس عشمر والسادس عشر .

يداً كتابالرضاع في الورقة (٢٩١) من الجز الخاس عشر وينتهي هذا الجز عند الورقة (٢٩١) ورقتات أى (١٢) عند الورقة (٢٩٦) ورقتات أى (١٢) صفحية .

وفي نهايته كتب: يتلوه بحول الله السفر المتصل به سألة:

قال الشافعي: والرضاع اسم جامع يقع على الصهة واكثر الى كمال الحولين، ويستوعب الرضاع من الجزُّ السادس عشه (٤٤) ورقة إلى كتاب النفقات أى (٨٨) صفحه .

فيداً كتاب النفقسات من أخر ورقة (٤٤) وينتهي في لوحة (١٤٤) حيث يدأ كتاب الجنايات، ويستوعب، كتاب النفقات من الجزء السادس عشر (٢٠٠) ورقة فقط أي (٢٠٠) صفحة ،

وفيها واحسد وعشرون سطراً في كل سطر توجسد (١١-٩) كلمة تقريساً ، فريما تنقص أحياناً إلى ثمانية وتزيسد أحياناً أخرى إلى اثنتي عشر الكلمة ، أوقف هذه النسخة كاطة ، المعز الأشرف العالي السيغي صير عثمن راسالنهة الأمير محمد إرمه المالكي الناصرى .

وعلى النسخة يظهر ختم دار الكتب المصرية ، وختم تملك صعب قرائته . ولم يبين لنا الناسخ اسمه كما لم يوئخ نسخه للمخطوط غفر الله له . وهي منسوخة بخط مفربي جيد اكثر كلماتها منقطة إلا النسزر اليسير منها . ومعض من الكلمات مشكولة ويقل جداً فيها السقط والتحريف ويعدم فيها الطس .

وتمتاز بوضوح العنوان ، فالبياب والسألة والفصل بخط عريض واضلح وكبير الحجم ، لأجل هذه الميزات جعلتها أصلاً ، ورمزت لها بكلمة الأصل ، هذا وان المفهرس الاستاذ فواد سيد قد أرجع تاريخ النسخ إلى القرن السابع بخبرته وتوعية الخط ، كما ذكر ذلك الدكتور محيي هلال السرحلان في مقدمة تحقيقه كتاب أدب القاضي للماوردى .

# نسخـة (أ):

وهي المعطوطة في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول في تركيا، وتقع في تسميع

ورقم هذه النسخة (١١٠٥) في فهرست مكتبة أيا صوفيا رقم (٦٢).
عدد أوراق كتابي الرضاع والنفقـــات (٨٩) ورقة أي (١٧٨) صفحة ، ويقمان
في المجلد السادس منه ييدأ كتاب الرضاع في آخر ورقة (١٨٢) وينتهي فـــي
ورقة (٢١٠) فيكون مجموع ما يستوعبه هذا الجزّ من كتاب الرضاع (٢٨) ورقة
أى (٢٥) صفحة ،

ثم يبدأ كتاب النفقات من ورقة (٢١٠) وينتهي في أخر ورقة (٢٧١) فيكون مجموع ما يستوعبه الجز السادس من كتاب النفقات (٦١) ورقة اى (١٣٢) صفحة ، وفيها (٣٣) سطر وفي كل سطر توجد ثلاث عشرة كلمة تقريبا

هذه النسخة وقفت على جامع اياصوفيا سنة ١٢٢٣ هـ.

وكتب هذه النسخية شخص اسمه علي بن هبة الله بن علي بن محمد في وكتب هذه النسخية شخص اسمه علي بن هبة الله بن علي بن محمد في الخاس والعشرين من شهر ربيع الأخر ، في سنة ٧٦ه ه ، وهذا ماصير به الناسخ نفسه في آخر الجزالسادس وفي بدايته ،

وهي منسوخة بخط عادى وكلماتها منقطة وغير مشكولة ويكثر فيها السقط ويقسل فيها الطس والتحريف والكلمات بخط صفير وغير واضح غالباً . والعناوين فيها ما عدا الأبواب غير واضحة بصورة جيدة .

ولاً جـــل هذه الاسباب لم أجعلها أصلا وانما رمزت لها بر أ) . وينتهي كتاب النفقات بانتها الجز وكتب في آخره ، أخر ربع النكاح من كتـــاب الحاوى يتلوه في الذى يليه كتاب الجنايات .

#### عملى في التحقيـــق

- 1- التحقيدة من اسم الكتاب ، واسم الموالف ونسبة كتاب الحاوى الكبير للموالف .
  - ٢- تحريو النص وفق القواعد إلا ملائية المعروفة اليوم .
- ٣- مطابقة نسختي الكتاب الكتاب الكتاب مصلت عليهما ، واعتماد إحداهما أصلاً مسع الإستعانة بمختصر المزني والأم وغيرهما من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي فاتضحت عبارة الموالف جلية نتيجة لهذه المقارنة الدقيقة .
- ٢- نبهت على الاختلافات والفروقات، خاصة بين النسختين . وأشير أحياناً
   إلى الفرق بين قول الشافعي في المختصر وقوله في المخطوط .
- ه أُشرت الى مواضع الطس وهي تكاد تكون معد ومة في نسخة الأصل وكذلك الى المواضع غير الواضحة واستعملت للبيان الأقواس .
  - ٦- ضبطت أرقام الأيات وسورها •
- γ- حاولت أن أخرج الأحاد يثالواردة في الكتاب ما استطعت الى ذليك مسبيلاً، في كتب التخريج المعتمدة ، ولكن الماوردى رحمه الله يأتيي أحيانا بالحديث عن طريق المعنى فيصعب التخريج ،
- ٨- يضع الماوردى قول الشافعي في رأس كل سألة أو باب ، فدائما أحيل إلى مكان السألة في المختصر أولا / لأنها فيه بلفظها ثم في كتب الشافهي نفسه كالأم وأحكام القرآن، وقد أحيل أحيانا نادرة الى تكتب معتمدة في المذهب شل؛ المهذب للشيرازى والمنهاج للنووى .

وحاولت تلس المصادر للمسائل التي تناولها الماوردى في المذاهــــب
 الأخرى غير المذهب الشافعي وقد لا أُجِد فأقول :

لعل الماورى رحمه الله اطلع في زمانه على ما لم يصل الينا .

· ١- الترجمة لجميع من ورد ذكرهم من الأعلام .

11- التعليق على ما يقتضى التعليق من الفوائد والأراء .

٢ ١- أُشرح الكلمات الفربية والمطلحات في الفقه والاصول .

الندة ما العد على وتلو ملوق というというないいと ション اللاركوز رصفه كالعالسيا بازع الامرجما عريم وبالمخدار ارمعنا للورسل اع العالمات الماتا الع المدين الدين الما وليانا وه النك وجالمته من عالستاه مركث でもというと とこれ المغلمان السعومين الن معراس ا هدونه لي من الدماع المراس المدماع اسيوف ولهنها لعو الدان والما المارات والمارات والمارات النبا عما استزلت نفيه فري رالعمر المراخور الدع النجارة كالمرمثون ١١٠/٥ انتعلت مرابلاة مزودي سراد وعند الدارلد فداستمادي را وحزار المنه منه فلف كرمائية المسراعا مكر نكلها وكلت على في المالكان عرب المالية المحرية على かんかがなるないから يوجوده بعز إمشترادالمله ن چرواس اللائر ارتفعتكم ولخوانكم مراييق كد انتا عامران نعتا فيزون عر الفريع فيزي 一、からかい المار ولم ما الالقامل いい

المن المناف عدم مهر العية ما رب ربانا عنوم المن و الما به المن و المن و المن و الما به المن و المن و

العال

من الله مع من الله مع دارات المائير ا

الناروان الناروي و يووان النار علوق ال المدوان المارد الماري الناركا الناركا الناركا الماركال المارك

والدرية ومعمد المالية عالم المالية والمالية المالية ال مناورات معادة ومن ما الدواية والمعالم والمعادة وعمل مناورة وعمل مناورا وبها الرداد وعمل مناورا وبها الرداد وعمل المعادة وعمل المناورة والمعادة والمناورة وال انزوج حاواده مزورو بنبو المذاحيد فل متم لهابيل من المعراد علون الوخيد الركان ماطرا مان عمل عدال الدر عبر المد جرزار المتمران و كالراحق المبرال علىدالفنظام ومولايد) وصاله على مريا عروالدا حمرون The county عامد اسر العلون والزي معافي براده مداريني عاراده ميه ويكور معيراويها عن استراجها وعامر ا عاراده الفرار العارات العارا على مدين عالم من على المرابع المعالمة على مع الله عن الك الازوتر وترميل الدي عليه و تنشر كذكا العربي مناز العربي ان يكوتر العربي الديمي شرات ما مرارير والماران يكور المرمي عنه مستعمر من من مرارير م درورات می منطق از را این این از این این از این این از این ا از وجود با دار ایم از از این این از این این از این این از ا المفتوية على عرصا مازامته تعلى عزد برا عدر نعنك فعلد ارماية بو الرعي من السلطان عليرميها بغيرعلنها طان لعزرابيع لعصابا المعربيم والع

سبعد المتربعد اطاب الاستهاعليوا ملاعلاة علايا وي فل كالدر وللااجرد العزب المنساح يخدمالوغ دون ولمستخلالها العطافعا الظرافيالديد وخزمرا د والمقامنال بعمومه عان مان مالاستراحوالاسلام فيدمن إلاياحه معد للسطوارين والحا المرحوي ملاجي سفا دواع العلم يالستلدوالا لأختلف جمانا والمسقي ادالن تطهام مراوالب عانحه والمعما ومروول ولحظموك فعدة نادائ رمدا الاصلان يجطبها سنجهه وردال ادالتن كأمتع ست بوالان لابلكها فاساسف كمال سبرنجا فاديلل عجالعد دور بويتنا والرعيق عادب ماداف انفاانوالاحابلاعند معب محصنيه ماداف انفاانوالاحابطة الملائعن مرالطب واوادكله الرغات ولمهاما دولها معطوط المحق راستراما مناطب مجيعية طيد حني ستبرجا إلحاف الدارا المراجعة وي ومزوال الدينه العدالما فون لدي الجاره المروس بريا فالعرقط فلارتاع لاحدده مدل شفراللك مان العفائد مالاسيراللك لاستوسا شرح للمتراب بونزائتة اماطيها حا دطن ل الملك يجيزا ستهوكالميار والشاؤومويل ابعطينا يعدب فلعود لايحدانها عبدا موتطالاتم وتنداستراجاطال بدتلها وخودالاستدامة اسمتابالك واكاكلاهم دئال سعزع شاح بنالل كالعابيد العبلا ووناحيه الحالطلام حطوق المعتدما متدم متاالسيراوع يكف اعلالمن أستوا وعلها اللائمدود حندالحابات مكدمامهما مطعلكا سعاديته والعالمة الوالية اعباساعها باحزاادهما سينادها حاذاكين استناهعا معيوطالا سيدع كارتذ ولبعا مبائنا عواستواسه عائنة ولعيد علهوا والغلاقات لانالمنادح

ومقلما المترى ممك حزجه الواعظ إوري عليمه يلهدها كوناستراطع حعبا مناعة وصعها ادانبل الالكراسة لاالالوندونه في زيان الخب تتلعق للنياد وحودللكناء سالعتدكان ومنع اكالستز الوحود ومعدا للكعي كمويم معمق للبارعار كادبال والاه متائه مع ادفه ررعابها بعذا وعوصم يودا بد الانادية كرميت بوزالا سن لعداد عالى ولاعد والمدائي بجعه للباللذعد وثالياك معياسة إبالعرمد وقال الوجبعه ويعقدمي كالنك وائتل إن للبغط وطايب الهعيدمني طهوها ليقلز سؤسيل لمتلام أدايله معادالتنويك فاعان تكرانالا شكالاطهروك فكالالحتيل بأعداه مخائلاك متنعلبا النثري معذابعت إدمومونع معكداكه ارتينيوث إبذالاسنبرايلك إيؤى ولعريني يخالنه استيواقه حسوا يتفرع المرصب مزاج لالجولات موموا الإلد عليوا حدنه المرح منجكة ن حلمة والدائسها ومناها ومنرم والمعلية الهاسه فا المعربي المراء العيار مان الدرم الالمان والمالي الاراء اعاز وسالع بجاذ الماسات مذعا درت البه مالعزوم تلبطه اللايكامة بالملام وكلج بعديات والمااللولاكا المالال لعبلال عاادك واستله وإملوا والودميد المنار والدوج والرده إبهر حقسقها وكالمافاريد مادندت مذاسط اواطيع وعدحن سديجا اعتباك لمعالك للعادلالات أندعاته تعزيه ببلعادي بهزا ومعديد يتراوي ومتلايلك مناراد موده شال يتاطعن كناستراوا معكالنابخ السن

からしている يتم المالج لكرم فابواليت مدرالتا فيسوسلام يوالمست المطالع دوعال العهد بالمتعديالموارد بالعتملها وأبد العنعطة مراعيز مدارمناع كمقز موالمت مالدى مفاقيم لميديون المعامة معاد مقارؤنا لعان سال وسوك للعطي لعمله وطعن يجوا ولاسعه لالكيد بذعكومه واخالع إوزكاة فزويش وبالالعيب نعة بالناساللغها ونعطالهمط منطحالهم برسالحد بمبترا خاكم البوالخلو واحاكم الاقلاق برصاعه وابنائدهم مزالعكمه اجتهزالمت الحاطاسنالماين الكالمالم كونطن المناعوة تالعماداننا بنسعبدنالتسعدنالطلطا إلىنامه الجديا فالطحدية . سافسيداوا Lossiste

مسطفاك المطنيط بمملئ يربع كامالوالمالئ إرمه سكنجايالمنا ستكديعونا لمقطقه وفالمديثه واستعبدا لعسلن بإديجا اخوا وكالحالية متعاها دشابا إجاميرا والمارا بالسندناكا بنائة المتايدوهكك ترمعا ادوك لمامنحمكا الدر التداركا الاستيكا الجرانا والمورا اسجلنال وللدمة كفالكالر يعوه وسه المتكلانة والكني مسامرما الروائد وبمعر والجدر يمعة أنصوار كالسبت حة زلوالطيبين لمنسول معاومة المسارة المتمارة مردمال الماريج المنارة المتمارة مردمال المتاريخ المتا لكعرف ومترب الفندونها يتحمنه وللما خلتيهم لوزائا ومتصاعفانهان المادا معوارا لبوعين سنالعكف للزماناليان بالمتهلموا ماكرالالخالصف بالالتلامام لوغيب

الدكافعيتر بعرسة الرصك والزالرضك بجالولان طائلناك ولا مداني ومالامكورد المنظور المالط منال ないないないできまっていていますのかっているいろうか متكرمعة متلاطنال معتيرها لوفان احري بطلغة متابينالها دويالهال ومارلها وجراسية يمكام لذائعه تعت 4 احكامالوسع بتكان مزوجها لاعدنا بعلك بدمان زوح مليب بدائ منال فاجائز الازيار منظراك إذاك إدالارت المعاج المنابح لوفاحة االوفعد كاعمد من المدارة الديا لئاومنافا ميزوجه داحوفا الناسه متالي المثب ارمنانوا للتاحب الديا لديم ليزوارالا وتروج الحال والتاطليك المدكاد التاسيان معزج وطلعن باحده وفحاراه ادساه ليطار المجيز دالاسهم لداون تنابذ المنتقائظ يبالدرا والعارماران त्रद्भावन्य स्थिति بوالمعادات التلعره امؤي سأناخلا اليان والطائبة المراسية المحاليات هدالانطالعاف うからいい تهجود فادلنا والكالية رب والتكامحهوا

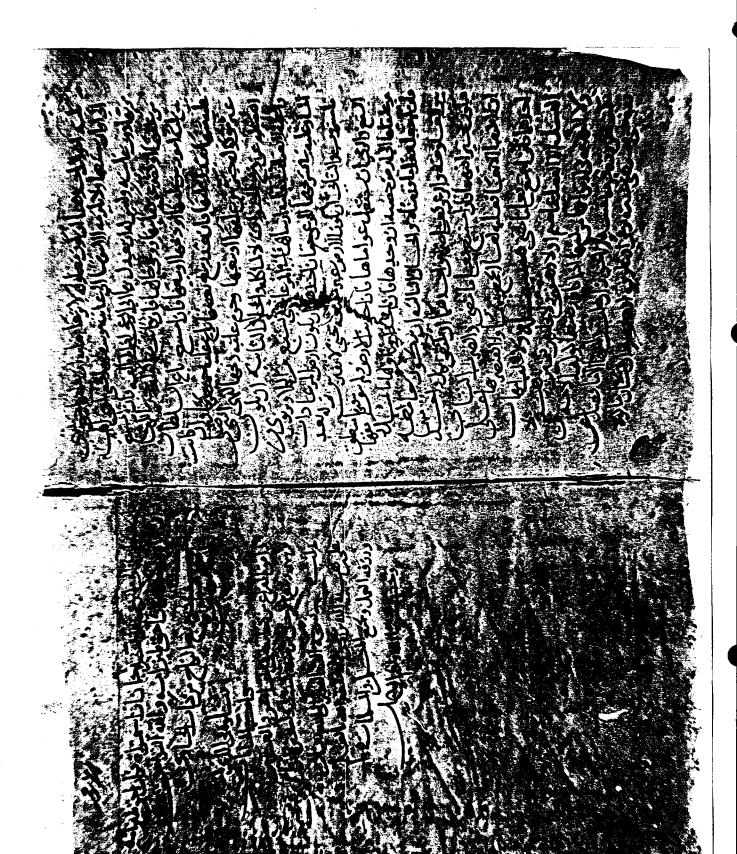

فسم التحقيق

كالراق العالمة المعالمة المعال

#### كتاب (١) الرضاع (٢)

قال الشافعي:

[قال الله تعالى فيمن حسرم من القرابة:

(وأمها تكم (٣) اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم (٤) من الرضاعية ) (٥) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

( يحرم (٦) من الرضاع ما يحرم من / للولا دة (٧) ) (٨) .

(١) كتاب: لغة مشتق من الكتب، وهو الضم والجمع ، يقال: تكتب بنو فـــلان اذا اجتمعوا ، ومنه كتبية الحيــش وكتبية الرمل .

انظر: لسان العرب جاص ١٩٨٠ تاج العروس جاص ٥٣٠

وأما اصطلاحا : فهو اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول وسائلل

(٢) سيأتي تعريفه بعد قليل .

(٣) فاذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه ، وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته ، وأمها لأنها أخته وأخته لأنهيا خالته ، وأمها لأنها جدته ، وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخته لأنهيا عمته ، وأمه لأنها جدته ، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات اخوته واخواته .

(٤) وهي الأخت لأب وأم ، وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سوا وأرضعتها معيك أو طدت قبلك أو بعدك ، والأخت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر ،

انظر تغسير القرطبي جه ص ١١٢٠

(ه) النساء: ٣٠٠ والآية كاطة: (حرمت عليكم أمها تكم وبنا تكم وبخالا تكسم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمها تكم اللاتي أرضعنكم وأخوا تكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وبنائيكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهسن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وان تجمعوا بين الأختين الا مساقد سلف ، ان الله كان غفورا رحيما ) .

(٦) الحرام: ما يذم فاعله شرعا ، والمعملي الاقدام عليه .

شرح الأسنوى جـ اص ١٤٠ ، البرهان جـ ١ ص ٣١٣٠

### (٧) الحديث:

رواه البخارى جه ص ٢٧ . في الجهاد ، باب ما جا ً في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت اليهن ، وهُنِ الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستغيض ج ٣ ص ١٤٨ . وفي النكاح : { وأسها تكم اللاتي أرضعنكم )ج٦ص١٢ . ورواه سلم برقم ١٤٤٤ في الرضاع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة .

وفي الموطأ جـ ٢ ص ٢٠٦-٢٠٠ في الرضاع : باب رضاعة الصفير .

ورواه الترمذى برقم ١١٤٧ في الرضاع باب ما جاء في يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه النسائي جـ ٦ص ٩٩٠ في النكاح: باب ما يحرم من الرضاع .

وانظر نصب الراية جـ ٣ص ١٦٨ • تلخيص الحبير جـ ٣ ص ١٦٦ •

(٨) مختصر المزني ص ٢٣٦٠

الأم جه ص ٢٣٠

أما الرضاع (١) فاسم لمص الثدى وشرب اللبن وقد كانت حرمته في الجاهلية منتشرة بينهم ومرعية عند هم .

(١) الرضاع لفة : رضع الصبي يرضع من باب ضرب يضرب ، لغة نجدية .

والرضاعة : بغتج الراء وكسرها الاسم من الارضاع ، والرضيع : المرضع وراضعه ، في المرضع وراضعه ، في المرضعة وراضعه ، مراضعة ورضاعا : رضع معه ،

والرضاع: هو شرب اللبن من الثدى ، فتقول رضع المولود يرضع ،

قال الخليل : امرأة مرضع أى ذات رضيع ، كما يقال : مطغل أى ذات طغل بلا هــا الأنك تصغبا بغعل منها واقع أو لازم ، فاذا وصغتها بفعل هي تفعله قلت : مفعلــة كقوله تعالى : ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وصغبا بالفعل فأدخل الها افي نعتها ، ولو وصفها بأن معها رضيعا ، قال : كل مرضع .

انظر لسان العرب جلاص ١٢٥ تاج العروس جه ص ٣٥٦٠ معجم مقاييس اللفيية

أما تعريف الرضاع شرعا: فهو حصول لبن المرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب جرى ٩٠ مغني المحتاج ج٣ ص ١١٤ ماشيتا قليوني وعبيرة على شرح المحلي للمنهاج جرى ص ١٦٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٢ والتعريف اللفوى: أخص من التعريف الشرعي: من جهة أنه لا يشمل ما اذا حلب اللبن في انا وسقي للولد ، أو تناول ما حصل منه كالجبن .

انظر: حاشية الشرواني على تحفة المنهاج جرى ص ٢٧٠٠

حكى محمد (۱) بن اسحاق أن هوازن (۲) لما سبيت (۲) وغنمت (٤) أموالم سمنين (٥) ، قد مت وفود هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين ، فقام فيهم أبو صرد (٦) ، فقال يا رسول الله :

انما في الحظائر (٧) عماتك وخالاتك وحواضنك (٨) اللاتي كن يرضعنك ويكفلنك .

(۱) معمد بن اسحاق : هو ابن يسار أبوبكر المطلبي مولاهم ، المدني ، نزيـــل العراق ، امام المغازى ، صدوق يدلمس، رمي بالتشيع والقدر ماتسنة ،ه (ه. انظر تاريخ الدارمي ص ٤٤٠ ته ١ ، تقريب التهذيب :ج٢ ص ١٤٤٠ ديوان الضعفا الذهبي ص ٢٦٠٠

(٢) هوازن بن منصور بطن من قيس بن عيلان من العدنانية ويجمعهم ثلاثة أجـــرام كلهم لبكر بن هوازن ، وهم بنو سعد بن بكر ، وينو معاوية بن بكر ، وينو منهه بـــن بكر ، وكانوا يقطنون في نجد ما يلي اليمن ، ومن أوديتهم حنين ،

انظر معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ج٣ ص ١٢٣١ موسسة الرسالة بيروت .

(٣) في أسبت والصحيح ما أثبتناه من الأصل ،

سبيت: السبي: النهب ، وأخذ الناسعبيدا واما ،

انظر النهاية جس ص ٥٨٨٠

( ؟ ) غنمت الغنيمة : وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه السلمون بخيل وركاب .

انظر النهاية ج٣ ص ٣٨٩٠

(ه) حنين : وهو واد قريب من مكة وقبل الطائف ، بينه وبين مكة بضع عشرة مي الله واليه الاشارة في قوله تعالى : ( ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم ) .

انظر معجم البلدان جرى ٣١٣٠

(٢) أبوصرد: هو زهيسر بن صرد أبوصرد وقيل: أبو جرول الجشي السعدى من بني سعد بن بكر و سكن الشام، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفيد قومه لما فرغ صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين ورسول الله حينئذ بالجعرانة يميز الرجال من النساء في سبي هوازن و

انظر أسد الغابة ج٢ ص ٢٦١٠

(γ) الحظائر: وهي في الأصل الموضع الذي يحاط عليه لتأوى اليه الفنم والابــــل
 يقيهما من البرد والربح .

انظر النهاية ج١ ص ١٠٤٠

(人) حواضن: جمع حاضنة .

ولوكنا طحنا (١) \_أى أرضعنا طلحارث (٢) بن أبي شمر أو النعمان (٣) بــــن المنذر ثم نزلنا بمثل منزلنا منك ، رجونا عطفه وفائدته (٤) وأنت خير الكافلين .

- (١) ملحنا: أَنْ أَرْضَعَتْ ، والملحة: الرضعة ، والملجة: الحمة ،
  - انظر غريب الحديث للمروى حـ٧ ص ٢١٣٠
  - (٢) الحارث بن أبي شمر: كان مك الشام من العرب .
    - هامشأسد الغابة جرم ٢٦١٠
  - (٣) النعمان بن المنذر: كان مك العراق من العرب .
    - نفس الصدر السابق .
    - (٤) ذكرت في بعض كتب السيرة وعائد تــه .

ثم أنشأ يقول :

أمنن (١) علينا رسول الله في كـــرم

فانك المرا نرجوه وننتظـــــــر

أمنن على نسوة قد كنت ترضعهــــا

اذ فوك تملأه من محضه (٢) الدرر (٣)

أن لم تداركها نعما ً تنشرهــــــا

يا أرجح الناس حلما حين يختبـــر

إنا لنشكرك النعبى وان كتــــرت

وعندنا بعد هذا اليوم مدخسسر

(١) أمنن : من عليه بالعتق وغيره منا \_ من باب قتل ، وامتن عليه به أيضا أنع\_\_\_\_م

عليه به ، والاسم : المنة بالكسر ، والجمع : منن مثل سدرة وسدر ،

انظر الصباح المنيرجة ص٧٠٨٠

(٢) في أمعضها وما أثبتناه من الأصل .

محض: الميم والحام والضاد تدل على خلوص الشيم . ومنه اللبن المعض أى الخالص .

انظر معجم مقاييس اللغة جه ص ٣٠٠٠

(٣) الدرر: جمع درة بضم الدال . وهي اللوالواة العظيمة الكبيرة .

انظر الصباح المنير جدا ص ٢٢٨٠

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(أبناوكم ونساوكم أحب اليكم أم أموالك ؟)

فقالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد علينا أبنا أنا ونسا أنا ، فقـــال صلى الله عليه وسلم:

(أما (ما) (١) كان لي ولبني هاشم فهولكم) (٢) ٠

ضرعى (٣) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة رضاعه فيهم وجرى على معهود العرب معهم من (غير) (٤) اثبات لحرمة النسب ولا حكم لتحريم (٥) ولا محرم (٦) ،

ويقصد المارودى : أن هذا كان تأثير الرضاع . قبل نزول الحكم الشرعي فــــــي

<sup>(</sup>١) سابين القوسين ساقطة من الأصل .

<sup>(</sup>۲) انظر : اسد الغابة ج ۲/ص ۲۲۱ ، صحیح البخاری جهص۹ و کتـــاب المفازی : باب قوله تعالی ( ویوم حنین ۲۰۰۰) •

<sup>(</sup>٣) في النسختين ، فرعي ، وهو خطأ ، والصواب ، ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأشار اليه في المامش ، ومثبت في (أ) .

<sup>(</sup>ه) التحريم: المقصود به تحريم النكاح . مفني المحتاج ج٣ ص ١٤٠٤

<sup>(</sup>٦) المحرم: أو ثبوت المحرمية ، وهو جواز النظر والخلوة والسافرة ، وعدم نقض الوضوء بالس ، نفس المصدر السابق ،

ثم روى أبو الطفيل (١) قال :

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقسم لحما بالجعرانة (٢) اذ الله أقبل حسب المحاً المرأة فبسط لها رداء ، فجلست عليه ، فقلت : من هذه ؟ ، فقالوا : أمه (٢)

(۱) أبو الطفيل: هو عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمر و بن جحش الليشي وربما سمي عمرا ، ولد عام أحد ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عن أبي بكر فمن بعده ، وعمر الى أن مات سنة عشر ومائة ، على الصحيح ، وهو آخر من مات من الصحابة ،

تقريب التهذيب ج١ ص ٣٨٩٠

## (٢) الجعرانة:

بكسر أولها اجماعا ، وأصحاب الحديث يكسرون عينه ، ويشددون رام ، وأهسل الأدب يسكنون العين ويخففون الرام ، وهو قول الشافعي .

انظر معجم البلدان جع ص ١٤٢٠

التي أرضعته (١) ٠

فدل هذا الخبر (٢) على أن المرضعة تكون أما .

وروى محمد بن اسحاق أنه كان في سبي هوازن الشيما <sup>\*</sup> (٣) بنت الحارث بــــن عبد العزى أخت رسول الله صلى الله عليه ( وسلم ) (٤) من الرضاعة .

(١) سنن أبي داود جه ص٥٣٥٠

(٢) قيل الحديث والخبر مترادفان ، وقيل : الحديث ما جا عنه صلى الله عليه وسلم ، والخبر ما جا عن غيره ، وقيل : بينهما عموم وخصوص ، فكل حديث خبر ، وليس كل خبر حديثا ،

انظر تدریب الراوی ج۱ ص ۰٦

#### (٣) الشيما : :

بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعه ، وهي أخت النبي صلى الله عليه وسلم مسن الرضاعة ، واسمها حذافة ، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسع أمها ، وكانت ترقصه وهو صغير صلى الله عليه وسلم وتنشد :

يا ربنا ابق لنا محسدا حتى أراه يافعا وأسردا ثم أراه سيدا سردا وأكبت أعاديه والحسدا

انظر الاصابة في تسييز الصحابة ج ٧ ص ١٢٣٠

(٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).

فعنف (۱) بها حتى انتهت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: أنا أخت رسول الله من الرضاعة ، فقال: وما علامة ذلك ؟ قالت: عضة (٣) عضضتنيها ، وأنا متوركتك (٣) ، فعرف العلامة وبسط لها ردا ، وأجلسها عليه وخيرها بين المقام عند ، مكرمة أو الرجوع الى قومها ممتعة (٤) ، فاختارت أن يمتعها وترجع الى قومها ففعل (٥) .

فدل هذا الخبرعلى أن بنت المرضعة أخت من الرضاعة ، فثبت بهذي ......ن الخبرين أنها (٦) كالنسب ، وان لم يثبت حكم النسب (١) الى أن أنزل اللي تعالى ما بين به حكم الرضاع في تحريم المناكح تعظيما لشأنه ، فقال : ( حرمت عليكم أمها تكم ٠٠٠ الآية الى قوله : وأمها تكم اللاتي أرضعنكم وأخوا تكم من الرضاعة ) (٨) ، فسمى المرضعة أما ، وبنتها أختا ، تأكيد الما تقد مت بـــه

<sup>(</sup>۱) عنف : من باب قرب ، اذا لم يرفق به عنيف ، وأعتنف الأمر أى أخذ تـــه بعنف ، انظر : السباح المنير : ج٦/ص١٦٥٠

<sup>(</sup>٢) عضة : عضضت اللقمة ، وبها وعليها عضا ، أسكتها بالاسنان ، وعض الغرس على لجامه ، فهو عضوض ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : (عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ، عضوا عليها بالنواجذ ) ،

المصباح المنير جدا ص ه ٩٩٠

<sup>(</sup>٣) متوركتك : حملتك على وركي ، انظر الفهاية جه ص١٧٦٠

- (٤) ممتعة : أصل المتاع ما يتبلغ به من الزاد ، والمتاع في اللغة : كل مسا ينتفع به كالطعام والبز وأثاث البيت ، ومتعته بالتثقيل : اذا أعطيته ذلك . انظر المصباح المنير ج ٢ / ص ٦٨٣٠
- (٥) انظر الاصابة جγ ص ١٢٣٠ ، وزاد المعاد ج٢ ص ٥٤٥ ، سيرة ابـــن
   هشام ج٤ ص ٥γ٠
  - (٦) أي الرضاعة .
  - (٧) انظر: نهاية المعتاج جرى ١٦٢٠
    - (٨) النساء آية: ٣٠٠
      - (٩) في أ سما .

السنة من الاسم وزيادة عليه في الحكم ، فحرمتها (۱) كتحريم الأم ، لأنهـــا
أصل في (حفظ) (۲) حياتــه (۳) كما كانت الوالدة أصلا في ايجاده ، وصارت
بنت المرضعة أختا كما كانت لونت الوالدة أختا .

واقتصر على ذكرهما فاحتمل أن يكون تحريم الرضاع مقصورا عليهما ، واحتمـــل أن يكون متعديا عنهما الى السبع المحرمات (٤) بالأنساب ، فجا "ت السنة ببيان ما أريد بالكتاب (٥) .

<sup>(</sup>١) أي المرضعة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في (أ) غير واضح .

<sup>(</sup>٣) بارتضاعه لبنها .

<sup>(</sup>٤) السبع المحرمات: بالأنساب هي: الأم، البنت، الأخت، العمية الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، انظر: مغني المحتاج ج٣ص١٧٦٠ وتفسير القرطبي جه ص ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>ه) انظر: أحكام القرآن للشافعي جراص ٢٥٦ ، ١٨٢ ، الأم جه ص ٢٤ قال الشافعي: وحرم الله الأخت من الرضاعة ، فاحتمل تحريمها معنيين: أحدهما: اذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة ، فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب ، فما حرم مقام الأم والأخت من النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليهما والقياس على القرآن .

الثاني : أن يحرم من الرضاع الأم والأخت ولا يحرم سواهما .

فروى الشافعي عن مالك (١) عن عبد الله (٢) بن (٣) دينارعن سليمان بن (٤) يسار (٥) عن عروة (٦) بن الزبير عن عائشـــة (٧) رضي الله عنهــا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) (٨)

<sup>(</sup>١) مالك : هو الا مام مالك بن انس بن أبي عامر الحافظ فقيه الأمة أبوعبد الله المام دار الهجرة ولد سنة ٩٣ وهو صاحب المذهب المشهور و انظر : الديباج المذهب ع ٨٢٠ البداية والنهاية جو ١٩١ ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن دينار : هو الا مام الفقيه أبو عبد الرحمن العمرى المدني ثقسة ثبت ووثقه الا مام احمد وابن معين وابو حاتم الرازى وقال فيه احمد : ستقيسم الحديث توفي سنة ١٢٧ هجرية ، انظر ميزان الاعتدال ج٢ ص ١١٧٠

وطبقات الحفاظ جـ ١٠ ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) في (أ) ابن ٠

<sup>(</sup>٤) في (أ) ابن ٠

<sup>(</sup>ه) سليمان بن يسار : أبوعبد الله مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقها المدينة السبعة ، روى عن ابن عباس وأبي هريرة ، توفي سنة ، ١٠هـ انظر: وفيات الأعيان ج٣ص ٥٥٥٠

تهذيب التهذيب جع ص ٩٩٩٠

(٦) عروة بن الزبير: هو ابن الزبيسير بن العوام الأسدى المدني أحسد بن المدينة السبعة ، كثير الحديث ، أمه أسما عصرابي بكر العديق ، توفي سنة ؟٩ هجرية .

انظر : طبقات الغقها الشيرازي ص ٨٥٠

تاريخ الدارس ص ٢٠٣٠

كتاب مراسيل ابن ابي حاتم ص ٢ ٢٠٠

(γ) عائش...ة: هي أم المو منين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها من اكبر فقها والصحاب...ة، توفيت سنة γه هجرية ٠

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب جع ص ٥٦ ٥٦٠

(٨) الحديث سبق تخريجه ، وهو متغق عليه من حديث عائشة بهذا اللغظ .

(وروى) (۱) الشافعيعن سفيان (۲) عن ابن جدعان (۳) عن سعيد بن السيب (٤) يحدث أن علي (ه) بن أبي طالب قال : يا رسول الله : هل لك في بنت (٦) عمك حمزة (٧) فانها أجمل فتاة في قريش .

(١) ما بين القوسين ساقط من

(٢) سفيان: هو سفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة مسن بني هلال بن عامر رهط ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأصله من الكوفة وكان الماما زاهدا حج سبعين حجة وتوفي سنة ٩٨ (هابكة ودفن بالحجون •

انظر تاريخ بغداد جه ص ١٧٤٠

- (٣) ابن جدعان : هوعلي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي الحجازى ينسب ابوه الى جدة ضعيف من الرابعة مات سنة ١٣١هـ وقيـــل قبلها ، انظر تباريخ بغداد ج٢ ص ٠٣٧٠
- (٤) سعيد بن السيب : هو بن حزن ابو محمد القرشي من أجل التابعين ولسد لسنتين مضتا من خلافة عمر ، سمع من الصحابة ،كان ثقة فقيها كثير الحديث توفسي سنة ٩٣ هـ ، انظر : العبر ج ١ ص ١١٠٠
- ( ) علي بن ابي طالب : هو الا مام رابع الخلفا الراشدين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأول الناس ايمانا ، ولد قبل البعثة بعشر سنين واستشهد سنة ٠٤ هـ ٠ انظر تاريخ الخلفا ص ١٦٦٠
- (٦) بنت حمزة : اختلف في اسمها ، وجملة ما تحصل من الخلاف في اسمها سبعة أقوال هي : امامة ، عمارة ، سلعى ، عائشة ، فاطمة ، امة الله ، يعلى ، انظر فتح البارى جه ص ١٤٢٠
- (γ) حمزة : هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتها ثوبية مولاة ابي لهب ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ، اسلم في السنة الثانية بعد البعثة وهاجر معه واستمشهد بأحد في السنة الثالثة مسسن الهجرة ودفن هناك ، انظر : الاصابة ج 1 ص ٣٥٣٠

فقال : (أما علمت أن حمزة اخبي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حــــرم من النسب؟ ) (١)

فدل هذان الحديثان على أن تحريم الرضاعة كتحريم النسب يتعدى عن الأمهات والأخوات الى غيرهما من ذوى الأنساب كالأنساب (٢) .

(۱) الأم جه ص ۲۶ فتح البارى جه ص۲۶ ۱۰ ورواه سلم برقم ۲۶۶ ا باب تحريم ابنة الاخ من الرضاع ٠

(٢) قال العلما : يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله حرم مسن الرضاعة ما حرم من النسب) أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن وهي : الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوجة اب ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الاخ فلا تحرم على اخيه .

الثانية : أم الحفيد حرام في النسب لأنها اما بنت او زوج ابن وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده .

الثالثة : جدة الولد في النسب : حرام لا نها إما أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قسد تكون أجنبية ارضعت الولد فلا تحرم على والده ،

الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها إما بنت أو ربيبة ، وفي الرضاع قــــد الرضاع قـــد الرضاع قـــد الرضاع قــد الرضاع قــد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على والده ،

ولم يستثنى الجمهور شيئا من ذلك ، وفي التحقيق لا يستثنى شي من ذلك لأنهس لم يحرمن من جهة النسب وانما حرمن من جهة المصاهرة واستدرك بعض المتأخريس أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فانهن يحرمن بالنسب لا بالرضاع وليس ذلك على عمومه ، انظر فتح البارى جه ص ١٤٢ مفني المحتاج ج٣ص٢٦٦

حاشية الدسوقي جـ٢ ص ٤٤٨٠

### (۱) : الــــ

تعريم فاذا ما ومفنا من أن المعريم الرضاع كتحريم النسب ، فالذي يتعلق بـــه من أحكام النسب حكمان :

أحدهما: تحريم المناكح لذكره في آية التحريم (٢) ٠

الثاني : ثبوت المحرم في اباحة النظر اليها والخلوة معها .

روى أن عائشة رضي الله عنهما ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن أفليح (٣) أخى أبي القعيس (٤) هل يدخل عليهما ، وكانت امرأة أبيي 1<94 القعيس قد / أرضعتها ؟ .

(١) الغصل: لغة كلمة تدل على تمييز الشي عن الشي وابانته عنه .

انظر: السباح المنيرجة ص٧٠٠٠

(٢) وهي قوله تعالى :

( حرمت عليكم أمها تكم وبناتكم وأخوا تكم وعما تكم وخالا تكم وبنات الأخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنك ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائك الماتكم اللاتي وربائبكم اللافي في حجوركسم مسن نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فأن لسسم وأن تجمعوا بين الأختين الاما قد سلف ، أن الله كان غفورا رحيما ) ، سورة النساء : آية (٢٣) .

# 

هو أخوابي القعيس ، وقيل : ابن أبي القعيس ، وهو من الأشعريين وكنيته أبو الجعد ، وأفلح بفتح الهمزة نفا اساكنة وأخره حا المهملة .

انظر الاستيعاب ج ١ ص ١٠٢٠

# (٤) أبو القعيس:

هوعم عائشة من الرضاعة ، اسمه وائل بن أفلح ، وهو بقاف مضمومة وعيــــن مفتوحة ويا عاكنة وسين مهملة .

انظر: الاستيعاب جع ص ١٧٣٤

فقال : (ليلج عليك فانه عمك من الرضاعة ) (١) · وقالتعائشة : يا رسول الله أني أسمع صوت رجل في منزلك عند حفصة (٢) فقال

وأراه (٣) عمها (٤) من الرضاعة ] (٥) ٠

(۱) رواه البخارى في الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع الستغيض ج٣ص ١٤٩٠

ورواه سلم برقم ه ١ ١ و كتاب الرضاع ، باب تحريم الرضاع من لبن الفحسل

(٢) حفعة: وهي أم المو منين بنت عمر بن الخطاب ، ولدت قبل بعث النبسي صلى الله عليه وسلم بخس سنين . تزوجها خنيس بن حذاقة ومات عنها بعسد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنسة ثلاث للهجرة ، وكانت فصيحة وكاتبة ، روى عنها جمع من الصحابة ، توفيت بالمدينة سنة ه ؟ هجرية ، انظر اعلام النسا وي عالمي العرب والاسلام ج ١ ص ٣٧٤ (٣) أراه : بضم الهمزة أى أظنه ، انظر شرح سلم للنووى ج ١ ص ١٩٠٠

(٤) قال ابن حجهدر: لم أقف على اسمه ٠

انظرفتح البارى جه ص ١٤٠٠

•••••••••••••••••

( • ) رواه البخارى في الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع الستغيض ج٣ ص ١٤٩ •

ورواه سلم برقم ؟ ؟ ؟ ٢ . في الرضاع باب يحرب من الرضاعة ما يحرم من الولادة وتمام الحديث : فقالت عائشة : لو كان فلان حيالعمها من الرضاعة دخل على . فقال صلى الله عليه وسلم : نعم ، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . قال ابن حجر عن ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة وهسامتمارضان في الظاهر لا في المعنى لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عر ، فالرضاعة فيهما من قبل المرأة ، وعم عائشة انما هو من قبل الفحل كانت امراة أبسي القعيس أرضعتها فجا أخوه يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارع ان لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة ، ثم يعقب ابن حجر فيقول : فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قبلة عم حفصة كان نظير عم حفصة في ذلك ، فلذلسك عائشة الذي سألت عنه في قبلة المرابي القعيس ، وهذا ان كان وجده منقولا فلا محيد عنه ، والا

انظر فتح البارى جه ص ١٤١ ، والمنهل الحديث في شرح الحديث ج ٢ ص ٢٦ ، د ، موسى شاهين لاشين ،

فأما ما عدا هذين الحكمين (١) من الميراث والنفقة والولاية (٢) والحضانة (٣) وسقوط القود (٤) وتحمل العقل (٥) والعتق (٦) بالمك والمنع من الشهادة فانه مختص بالنسب د ون الرضاع (٧) .

(١) المحرمية والتحريم •

(٢) الولاية: هي تنفيذ القول على العبرشاء الفير أم أبى .

انظر التعريفات: ص ه ٣٧٠

- (٣) الحفانة: بالكسر وبالمضاد المعجمة لغة ، معدر حضن الصبي أى رباه وشرعا: تربية الأم أو غيرها الصفير أو الصفيرة ، انظر كشاف اصطلاحات الغنون جـ ١٦١/٢٥ (٤) القود: قتل القاتل بالقتيل ، وسمى قود الانه يقاد اليه .
  - انظر: معجم مقاييس اللغة جهص٣٦٥ المطلع على أبواب المقنع ص ٣٦٨٠
  - (ه) العقل : هو الدية ويقال : عقل القتيل : اذا غرم ديته ، والجماعة عاقله وسميت بذلك لأن الابل تجمع فتعقل بغناء أولياء المقتول أى تشد في عقلها لتسلم اليهم ويقبضوها ولزلك سميت الدية عقلا ، انظر طلبة الطلبة ص ٦٣٠
  - (٦) العتق : عتق يعتق عتقا بكسر العين ، وفتحها ، العتق : القوة، وشرعها ورم العيق : القوة، وشرعها ورم العيق : القوة، وشرعها قوة حكمية يصير بها اهلاً للتصرفات الشرعية ، انظر التعريفات ص ١٥١ .
  - (γ) يمكن هنا أن يرد اعتراض على مفهوم الحديث: (يحرم من الرضاع ما يحسرم من النسب) وهو تشبيه الرضاع بالنسب فنقول للرد عليه: (المراد هو تشبيه في التحريم ثم التحريم ونحوه بالنظر الى المرضع فان أقاربه أقارب للرضيع، وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم شيء من الأحكام. انظر سبل السبلام ج٣ص ٢١٦٠

وقد سمي (١) الله تعالى بالأم ثلاثة أصناف من النساء: الوالدة (٢) والمرضعة (٣) وأزواج (٤) رسوله (٥) ٠

فالوالدة مستوجبة لجميع أحكام النسب (٦) .

والمرضعة مقصورة على حكمين: التحريم (٢) ، والمحرم (٨) ٠

وفي أزواج الرسول وجهـــان :

أحدهما : يشاركن المرضعة في التحريم والمحرم .

والثاني: ينفردن بالتحريم دون المحرم (٩) ٠

(١) في (أ) سيا .

(٢) قال تعالى : فوالوالدائ برضى أو لادها عولي كاملين لا المقره سب

حرمت عليكم أمهاتكم ٠٠٠٠) النماء آية (٢٢)٠

وقال تعالى: ﴿ يَعَلَقُكُ مِا فِي بِطُونَ أَمِهَا تَكُمْ خَلَقَ حال عالى : أو الرسال لا يوم أن ها ل معالى الم عال عالى الم عا الرمرآية (١)٠٠

(حرمت عليكم أم اتكم . . . وأم اتكم اللاى أرضعنكم . . ) النساء آية (٢٢)

(٤) قال تعالى:

( النبي أولى بالمومنين من انفسهم وأزواجه أمهاتكم علم الاحزاب (٦)٠

( ه ) في ( أ ) رسول الله صلى الله عليه وسلم •

(٦) مثل الميراث والنفقة والولاية والحضانة وسقوط القود وتحمل العقل والعتق بالملك والمنع من الشهادة .

(γ) ای حرمة التناکح ٠

(٨) اى جواز النظر والخلوة والسافرة ٠

انظر: شرح سلم للنووي جـ ١ ص ١٠٩ مغنى المحتاج جـ ص ١١٤ ٠

(٩) انظر مجموع ا فتاوی ابن تیمیة جـ ۳۲ ص ۱۳۹ ۰

قال الشافعي: (نغبئ السنة تدل على أن لبن الفحل (١) بيحرم كما تحرم ولا دة النسب (٢) .

وسئل ابن عباس (٣) عن كانت له امرأتان ، فأرضعت احد اهما غلاما والأخرى جارية ، فهل يتزوج الغلام بالجارية ؟

(1) الفحل: بفتح الفاء وسكون المهملة ، هو الذكر من الحينوان وجمعه فحول وفعال ، المعباح المثير ح٢ ص ٥٥٥٠

ولبن الفحل: هو لبن السمسرجل الذي ارتضع به من امرأة أغير ولده ، وهو مسن اضافة الشيء الى سببه لأن الرجل هو السبب في نزول اللبن عند ولادة المرأة منه . انظر تحفة الأخوذي جرى ٣٠٠٠ .

. (٢) في (أ) الأب.

(٣) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة ، مات رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث عشرة سنة ، وقد دعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يفقهه في الدين ويصلح التأويل وتوفي بالطائف سنة ٦٨ هجرية ، انظر الاستيعاب ج٢ ص ٥٣٠٠

فقال : [ لا اللقاح (١) واحسب ) (٢) . وقال مثله : عطاء (٣) وطاوس (٤) .

قال (ه) : فبهذا كله أقول وكل (٦) ما حرم بالولادة ونسبتها حرم بالرضاع وكان به من ذوى المحارم (٢) ٠

وأصل هذا أن اللبن يحدث بعد علوق الحمل (٨) ليكون غذا اللولد ، فـــاذا كان المولود ولدا للزوجين لحدوثه عن مائهما ، وجب أن يكون المرتضع ولـــدا لهما ، لاغتذائه بلبنهما مو ولكن اللبن تابع للما الأن الما الصل خلقته (٩) ، هم علما واللبن حافظ لحياته (١٠) ٠

(۱) اللقاح: هو بالفتح اسم ما الفحل ، أراد أن ما الفحل الذي حملت المن منه والمن الذي أرضعت المنه الفحل الذي أرضعت كل واحدة منه الفحل الفحل ، ويحتمل أن يكون اللقاح هنا بمعنى الالقاح ، يقال : ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحاً كما يقال : اعطى إعطا وعطا والأصل فيه للابل ثم استعير للناس ، والمقصود به هنا أن سبب اللبن واحد .

النهاية في غريب الحديث جع ص ٢٦٢٠

- (٢) رواه البيهةي في السنن الكبرى جγص ٥٦٥، ورواه الترمذي ١١٥٩ فسي أبواب الرضاع .
- (٣) عطا : هو عطا بن أبي رباح من أئمة التابعين وأجلة الفقها وكبـــــار الزهاد توفي سنة ه ١١ هجرية .

انظر شذرات الذهب جاص ١٤٨٠

(٤) طاوس: هو طاوس بن كيسان أبوعبد الرحمن اليماني الحميدى مولا هـــم، وهو من كبار التابعين والعلماء بالأجلة ، قال ابن الجوزى: اسمه ذكوان وطاوس لقبه وكان له جرأة في قول الحق ، توفي بمكة سنة ١٠٦ هـ ،

انظر حلية الاوليا عجر ص ٩٠٠

- (ه) أى قال الشافعي •
- (٦) ورد في النسختين كلما وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من المختصر ،
  - (٧) مختصر المزنبي ص ٢٢٦٠ وانظر السألة في الأم جره ص ٢٤٠ وهوالعلقه
- ( A ) علوق : المني ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمد الثم ينتقل طورا اخر فيصير لحما وهو المضغة .

المصباح المنيرجة ص٨٠٥٠

(٩) اشارة الى قوله تعالى:

(خلق من ما و دافق ) . .

(١٠) انظر: مغني المحتاج ج٣ ص ١١٤ ٠ حاشيتا قليوسي وعميرة ج٤ ص ١٦٠ كفاية الأخيار ج٢ ص ٨٦٠

واذا كان كذلك نظر في المولود ، فان كان لاحقا بالواطي لكونه من نكاح أو طك يمين أو شبهمة واحد منهما تبعه (۱) ، المرتضع في لبنه ، فكأن ولسد رضاع للواطي والمرضعة ، وان كان المولود غير لاحق لكونه من زنا صريح تبعه المرتضع في انتفائه عن الواطي (۲) وكان ولد رضاع للرضعة دون الواطي .

(١) أى: تبع المولد المرتضع .

(٢) لأن ولد الزنا الصريح أجنبي عن الواطي عيث لا حرمة لما الزنا بدليل انتفا سائر أحكام النسب عن ولد الزنا ، فبنت الزنا تحل للزاني بعكس الزانية فيحرم عليها ولدها من زناها ، والفرق : ان الابن كالعضو منها وانفصل منها انسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب .

قلت: التغريق بينهما فيه نظر .

وعلى هذا فلا يحرم على الزاني نكاح صغيرة ارتضعت بلبنه، لا نه لا حرمة له ؟ لكن يكره له نكاحها كنكاح بنته من الزنا .

انظر الأم جه ص ه ٢-٦٦٠ نهاية المحتاج جر ص ١٦٨٠

قليب وبي وعميرة جع ص ه٠٦٠

والجمهور من الصحابة والفقها على خلاف ما ذهب اليه الشافعية ، وقال أحمد من تزوجها يقتل بالسيف محصنا كان أوغيره ، انظر زاد المعاد جع ص ٣٣٨.

فيصير المرتضع تابعا للمولود فعصي لحوقه وانتفائه (۱) فاذا لحقا بالزوج (۲) الواطي فهو المراد بقول الشافعي : ان لبن الفحل يحرم اشارة الى ان نزول مصتركين اللبن في ثدى المرضعة بوطئه فصارا (۳) مصتركين فيه ٠

ولم يرد بلبن الفحل انه نزل في ثديه لبن يرضع به ولدا · فيصير ولده من الرضاع فاذا لحق ولد الرضاع بهما (٤) انتشرت الحرمة من جهتها اليه (ه) فهي عامة تتعدى الى من ناسبهما (٦) من الاباء والا مهمات والبنين والبنات والا خصوة والا خوات فتكون المرضعة امه وامهاتها جداته لام · واباو ها اجداده لام واخواتها اخواله والمواتها خالاته · والاحودها اخوته واخواته · فان كانوا مسن الزوج فهم لاب وام (١) وان كانوا منها دونه فهي لام ·

<sup>(</sup>١) انظر: مفني المحتاج جرص ١٦٨٠ ونهاية المحتاج جرم ١٦٨٠

<sup>(</sup>٢) اى المولود والمرتضع .

<sup>(</sup>٣) المزوج والزوجة .

و ( ٤ ) اى الوالدين .

<sup>( • )</sup> اىالرضيع •

<sup>(</sup>٦) اى كل امن انتسب اليه او انتسب اليهما من الغروع و

انظر الا قناع في حل الفاظ ابي شجاع جـ ٢ ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>γ) ای : اشقاء ٠

ويكون الزوج الواطي أباه ، وآباو المجداد ولأب وأمهاته جداته لأب واخوت ويكون الزوج الواطي أباه ، وآباو المؤوت المواحدة وأحواته ، فان كانوا من المرضعة فه مله الأب وأم وان كانوا من من أقارب الرضاع مساح المحكم الأب وأم وان كانوا من من من أقارب الرضاع مساح المحكم المورم من أقارب النسب (٢) .

وأما انتشارها (٣) من جهته (٤) اليهما (ه) فهي مقصورة عليه وعلى ولـــد و وان سغل ، دون من علا من آباعه وأمهاته ، ودون من (٦) حشاركة في النسبب من اخوته واخواته ، فلا يحرم آباوه وأمهاته ولا اخوته ولا أخواته على واحد مسن أبوى الرضاع ، فيكون انتشار الحرمة من جهته أخص وانتشارها من جهتهما

<sup>(</sup>١) في الأصل منها .

<sup>(</sup>٢) وهو ما أفاده الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضــاع ما يحرم من النسب ) .

<sup>(</sup>٣)أى : الحرمة .

<sup>(</sup>٤) أى : الرضيع .

<sup>(</sup> ه ) أى : الى المرضعة والفحل .

<sup>(</sup>٦) في (أ) "ما ".

والغرق بينهما في عموم الحرمة من جهتهما وخصوصها من جهته ، هو أن اللبن لهل دونه ، وفعل الرضاع منها لا منه ، فكانت ، جهتهل أقوى فعمت الحرمة ، وضعفت من جهته فخصت الحرمة (۱) .

(١) انظر: المهذب مع شرحه المجموع ج١١ ص ٢٣-١٧٠

الوجيز في فقه الا مام الشافعي للغزالي جرى ص ١٠٦-١٠١٠

فتح الباری جه ص ۱۲۳ 💚

نهاية المحتاج جرى ص ١٦٧ -١٦٩ ١٠١٠

مفنى المحتاج جاع ص١١٨- ١٩١٤٠

قليمين وعميرة على حاشية المعلى جرع ص ٢٤-٥٠٠

كفاية الأخيار للحصني ج٢ ص ٥٨-٨٦

وجمع بعضهم هذه الأحكام في هذين البيتين :

وينتشر التحريم من مرضع الــــــى

ومن له در الى هـــــــــــده

حاشية قليوسي جه ٢٥ ص ه ٦٠

حاشية الباجوري ج٢ ص ٣٠٧٠

أصول فصول والحواشي من الوسط

#### فصــــل:

فاذا تقرر ما وصغنا من هذا الأصلل الذي عليه مدار الرضاع ، وسه يعتبر حكما و في التحريم والمحرم و فانتشارهما (١) من ناحية المرضعة متغلق عليه (٢) وانتشارهما من جهة الفحل (٣) مختلف فيه (٤) :

- (1) التحريم والمحرم •
- (۲) انظر: فتح الباری جه ص ۱۰۱۰ کرد. بدائع الصنائع ج۳ ص ۰۳

مجموع فتاوي ابن تيمية جـ٧٤ ص ٣٣٠

شرح الخرشي جع ص ١٧٩٠

- (٣) أى: صاحب اللبن وهو الواطي ،
  - (٤) نفس المراجع السابقة .

فمذ هب الشافعي وما عليه الأكثرون (١) :

وبه قال من الصحابة (٢) علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس وعائشة (٣) ، رضوان الله عليهم .

(١) انظر: الأمجه ص ٢٠٠

حاشية الجعل جع ص ٢٩٩٠

حاشية البجرس ج؟ ص ١٠٠٠

مفني المحتاج ج٣ ص ١٦٤٠ أحكام القرآن لابن العربي ج١ ص ٣٧٦٠ الا فصاح ج٢ ص ٣١٨٠ مجموع فتاوى ابن تيمية ج٤٣ ص ٣٢٠ نيل الا وطارج٦ص٣١٨ تحفة الأحوذي ج٤ ص ٥٠٠٠

(٢) انظر الأم جه ص ٢٠٠ المحلى ج١١ ص ١٧٣-١٧٢ فتح البارى جهص١٠١ (٣) انظر الأم جه ص ١٠١ المحلى علام ١٠١٥ فتح البارى جهص١٠١ (٣) قال ابن حجر العسقلاني علم المستلاني علم العسقلاني المستلاني ا

 ومن التابعين (١) : عطاء وطاوس ومجاهد (٢) .

ومن الفقها <sup>1</sup> (٣) : أبو حنيفة (٤) ومالك والأوزاعي (٥) والليث (٦) ابن سعسد وأحمد (٢) واسحاق (٨) ٠

(۱) انظر: الأم جه ص ۲۰ المحلى ج۱۱ ص ۱۷۳ نتح البارى جهص ۱۰۱ الظر: الأم جه ص ۲۰ مدنف عبد الرزاق ج۲ ص ۲۲ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۰۲ د.

(٢) مجاهد بن جبر المكي المخوّومي مولاهم أبو الحجاج التابعي الشهيـــر وهو امام في الفقه والتفسير والحديث ، توفي سنة ١٠٣ هجرية ٠

انظر: تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني جرى ص ٨٣٠

(٣) انظر: فتح القدير جه ص ١٠٠٠

تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٤٠

الكافي لابن عبد البرجة ص ٤٠ه٠

مواهب الجليل جع ص ١٨٠٠ المغني ج٧ ص ٧٧ه٠ فتح البارى جه ص ١٥١٠ بداية المجتهد ج٣ ص ٢٩٠ المحلى جـ ١١ ص ١٧٣٠

(٤) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطي الا مام المجتهد الفقيه الكبيسر صاحب المذهب المشهور ولد سنة ٨٠ هجرية ببغداد وتوفي بها سنة ١٥٠ هجرية انظر شذرات الذهب ج١ص ٢٢٢٠

(ه) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن بحمد ابو عمرو الاوزاعي امام أهسل الشام وكان اماما في الحديث وسكن بيروت ، وتوفي سنة ١٥٢ هـ، ببيروت ، انظر مشاهير علما الاحمار ص ١٨٠٠

- (٦) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولا هم المصرى التابعي الفقيسه المجتهد، وكان شيخ الديار المصرية في الفقه والحديث واجمع العلما على ورعسه وجلالته وتوفي سنة ه ١٨٠ هجرية أنظر وفيات الاعيان ج٣ ص ١٨٠٠
- (Y) احمد بن حنبل الشياني صاحب المذهب المسمور ولد ببغداد وتعلم فيها وكان فاضلا محدثا توفي سنة ٢٤١ هجرية .

انظر تاریخ بغداد ج ع ص ۱۲ ۰

( A ) اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المروزى المعروف بابن راهوية وقد جمع بين الفقه والحديث وكان يحفظ سبعين الفحديثا جالس الامام أحمد ونساظر الامام الشافعي ثم صار من اتباعه وتوفي بنيسابور سنة ٣٦٤ هجرية .

وذ هبت طائغة الى أن الفحل لا تنتشر عنه حرمة الرضاع ، ولا يثبيت من جهته تحريم ولا رمحرم ، ويجوز أن ينكح المرتضعة بلبنه ، وكذلك وليده 2 > 1 > 1من غير المرضعة .

وبه قال من العمابة (۱) : ابن عمر (۲) وابن الزبير (۳) ورافع بن خديج (٤) رضي الله عنهم .

(١) انظر: تحفة الأحوذي جع ص ه ٠٣٠٠

انظر الاصابة جرى ٣٤٧ ٠

بدائي العنائع جه ي س س الأم جه ي ٢٠ وما بعدها و فتح البياري جه ي ١٥١٠ المحلى جر ١ ص ١٧١ - ١٧٢٠ بداية المجتهد جر ي ٢٩٠٠ منف عبد الرزاق جر ي ٢٤٠ المغني جر ي ٢٢٥٠ نيل الأوطار جري ٣٣٧٠ منف عبد الرزاق جر ي ٢٤٠ المغني جر ي ٢١٥٠ نيل الأوطار جري ٣٣٧٠ (٢) ابن عسير: هوعبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي المشهور القرشي العدوى المدني ، الزاهد ، أبوعبد الرحمن ، أسلم مع أبيه قبل بلوغه وهاجير قبل أبيه ولم يشهد بدرا لصغره ، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد غزوة موئة واليرموك وفتح مصر وأفريقيا وكان شديد الا تباع لا ثار الرسول صلى الله عليسه وسلم ، وهو أحد المكثرين من الرواية توفي بكة سنة ٢٣ هجرية .

وس التابعين: سعيدبن المسيب وسلمان بن يسار وأبوسسلمة بن عبدالرحن.

و من الفقياء: النفي وربيعة بن أبي عبدالرحين وهما دبن أبي سلعات والأصمواب علية وأبوعبرالرهن الثافي و داورن علي وأهل الظاهر

(٣) ابن الزبير: هوعبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى القرشي، أبــو حبيب الصحابي ، وهو أول مولود في الاسلام في السنة الأولى بعد المجــرة ٤ أمه أسما ً بنت أبي بكر ، وهو فارس قريش ، شهد اليرموك وفتح افريقيا ، وصار أمير المومنين . بويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة ٦٤ هجرية . وغلب على اليمسسن والحجاز والعراق وخراسان ، وكان فصيحا ويسمى حمامة المسجد ، ود افع عــــن عثمان بن عفان في داره ، قاتله بنو أمية حتى انتصروا عليه في الكعبة، وقبتل وصلب سنة ٧٣ هجرية، ودفن بالمدينة .

الاصابة جع ص ٦٩٠

(٤) رافع بن خديج : هو العمابي الأوسي المدني الأنصارى شهد المشاهد ما عدا بدر الكبرى لعدفرسنه ، وتوفي بالمدينة سنة ٢٤ هجرية ، وشهــــد صغين مع على رضي الله عنه .

انظر الاستيعاب ج ١ ص ه ٩ ؟ ٠

(١) هو إبى عبد الرحمي بي عوف و كان ثقة فقيراً توفى سنة -092 تهذيب المهذيب جريا عي ١١٥

(ى) النخص هو إبراهيم بن يزيدبن عمروبت الدّسود من التابعين و كان فَقَيه أَمْلِ الْكُوفَة تُوفِي مِنْ ٥٩٥ رع ٥٥ كالفارة الحيه

(۳) هوالمعروف برنبيعة الرأي وهومن التابعين وعنه أخذ الله.

وفيات الدُعيان مِرَادِ عِلَى الْمُعِيانِ مِرَادِةِ عِلَى مِرْدِهِ

وجعله داود مقصورا على الأمهات والأخوات واستدلالاً (۱) بقول الله تعالى : (وأمها تكم اللاتي أرضعنكم ، وأخوا تكم من الرضاعة ) (۲) ، فخصهما بذكر التحريم (۳) ، ثم قال بعد ذلك : (وأحل لكم ما ورا دلك ) (٤) ، فدل على اباحة من عداهما (۵) .

(۱) الاستدلال: هو التفكر في حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه او لغلبة الظن ، أن كان ما طريقه غلبة الظن ، أن ير أن ين المنافقة علية الظن ، أن ين المنافقة علية الظن ، أن كان ما طريقه علية الظن ، أن ين المنافقة علية الظن ، أن كان ما طريقه علية الطن من ١٥٠ .

(٣) انظر فتح البارى جه ص ١٠١٠ زاد المعاد جه ص ٣٣٥٠ تحفة الأحوذى جه ص ٣٣٥٠ المحلى جه ١٠١٥ نيل الأوطار جه ص ٣٣٥٠ شرح مسلم

(ه) نفس المراجع السابقة في هامش (٣) وانظر بداية المجتهد ج٢ص ٢٠٠ وأجيبوا: بأن تخصيص الشي بالذكر لا يدل على نغي الحكم عما عداه ولا سيمسا وقد جائت أحاديث صحيحة توئيد أن لبن الفحل يحرم وان الرضاع يحرم ما يحرم النسب ، انظر تحفة الأحوذى ج٤ ص ٥٣٠٠ فتح البارى ج٩ ص ١ه١٠ شرح سلم للنووى ج١٠ ص ١٩٠٠ . وانظر بدائع الصنائع ج٤ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) النساء : (٢٣) ٠

<sup>(</sup>٤) النساء: (٢٤) ٠

وادعوا في ذلك اجماع العماية (٢)

وهو ما روي أن عبد الله بن الزبير ، خطب زينب (٣) بنت أبي سلمة (٤) مسن أمها أم سلمة (ه) لأخيه حمزة بن الزبير ، فقالت : كيف أزوجها لمه ؟ وهو أخوها من الرضاعة ؟ .

(۱) الاجماع: لغة العزم والاتفاق ، قال تعالى : ( فاجمعوا أمركم ) أى : اعزموه واجمع القوم على كذا اى اتفقوا عليه ، واصطلاحا ؛ اتفاق مجتهدى الأسهة في عصر على أمر ، ولوكان الامر فعلا اتفاقا كائنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالاتفاق اتحاد اعتقادهم ،

انظر شرح تنقيح الغصول ص ٣٢٢٠ جمع الجوامع والمحلى عليه جرم ص ١٩٧٠ . القاموس المحيط جرم ص ١٠٥

توحريم لبن الفحل ، هو قول ابن عباس وعائشة وعلي ومن التابعين عطا وطاوس ومجاهد ، فكيف يجوز بعد هو لا أن يقال : هناك اجماع على عدم حرمة لبين الفحل ؟ .

- (٣) زينب بنت أبي سلمة : ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمها أم ولا من الله ولا الله عليه وسلم لأن أمها أم ولا الله وللم الله وللم الله وللم الله وللم المها وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امها وزينب ترضع وكانت فقيهة وعمرت طويلا وهي أخت أولا د الزبير مسن الرضاعة . الاصابة ج٦ ص ٢٨٧٢٠
- (٤) أبو سلمة بن عبد الاسد بن هلال القرشي المخزومي واسمه عبد الله هاجـــر للحبشة مع زوجته أم سلمة ثم هاجر المدينة وشهد بدرا وجرح يوم أحد، وتوفي علـــى أثره بعد سنوات في الثالثة من الهجرة بالمدينة ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ام سلمة م الاستيعاب جـ٦ ص ٣٠٨٠٠
- (ه) أم سلمة : وهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبيد الله بن عمرو بن مخصوره القرشية ام الموامنين واسمها هند . وكانت زوج ابن عمها ابي سلمة فمات عنه فتزوجها صلى الله عليه وسلم ، أسلمت قديما وها جرت للحبشة وتوفيت في خلافصة يزيد بن معاوية في أواخر الستين ، الاصابة جـ٦ ص ٢٢٤٠

فقال عبدالله: ذاك لو أرضعتها الكلبية (١) • وذلك أن عبدالله بن الزبيسر أمه أسما و (٢) بنت أبي بكر ، وحمزة ابن الزبير أمه الكلبية • وكانت أسما أرضعت زينب بنت أبي سلمة • فصارت زينب أختا لعبدالله من أبيه وأمه ، وأختا لحمسزة من أبيه دون أمه •

(1) الكلية: هي تماضر بنت الأصبع الكلييسة التي طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرضه ، وهي أول كلبية نكحهسا قرشي ثم تزوجها الزبير بن العوام •

انظر طبقات ابن سعد جرم ٠٨٩

تهذيب الأسما واللغات القسم الأول حرم ص ٣٣٤٠

(٢) أسما بنت أبي بكر : بنت أبي بكر الصديق ، كانت تحت الزبير بن العوام وكان اسلامها قديما بمكة ، هاجرت للمدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير سر فوضعته بقبا ، وتوفيت بمكة بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بمدة يسيرة ، وكانت قد نهب بصرها وهي التي أسماها النبي صلى الله عليه وسلم " ذات النطاقيسن" وماتت وقد بلغت ، مئة سنة ،

انظر الاستيعاب ج٦ص ١٦٩٠

فجعلها عبد الله أختا لنفسه ، ولم يجعلها أختا لأخيه حمزة ، ولا جعـــل اللبن لابن الزبير .

وقال لأمسلمة : سلي الصحابة : فستلواوذلك في أيام الحرة (١) فأباحوهـا له وقالوا : لبن الفحل لا يحرم ، فزوجت به ، وكانت عنده الى أن مات (٢) فصار اجماعا (٣) .

(۱) أيام الحسرة : عندما رفض أهل المدينة البيعة ليزيد بن معاويسة بعث اليهم سرية يقدمها رجل يقال له سلم بن عقبة ، فلما ورد المدينة استباحها ثلاثة أيام وقتل بشرا كثيرا ، وسميت بأيام الحرة لأنه حدثت معركة بين أهسل المدينة وجيش يزيد في الحرة بالمدينة ، وكان ذلك في يوم الأوربعا والثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وستين ،

انظر البداية والنهاية جرى ٢٣٤٠

(٢) رواه ابن حزم من طريق أبي عبيد أخبره اسماعيل بن جعفر عن محمسد

المحلى ج ١١ ص ١٧١٠

وانظر زاد المعاد ج؟ ص ٣٣٤، وفي فتح البارى : عن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والعمابة متوافرون .

چ٩ مي ١٥١

............

(٣) يجابعلى استدلالهم بهذا الحديث على اجماع الصحابة على عدم تحريم لبن الفحل من جهتين :-

الأولى: بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا يصلح به دعوى الاجماع لسكوت الباقين عنه ، لأنه يمنع:

١ - ان هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين صنهم .

ان السكوت في السائل الاجتهادية لا يكون دليل الرضى .

الثانية : ويرد ابن القيم على استدلالهم بهذا الأثر فيقول : وهذا الأثر السذى استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقد أن زينب ابنته بتلك الرضاعة وهذه عائشة أم المو منين كانت تغتي أن لبن الفحل ينشر الحرمة . فلم يبق بأيد يكم الا عبدالله بن الزبير . وأين يقع من هو لا " ( يقصد ـ ابن عباس وعائشة ؟ ) وأسا الذين سألتهم فأفتوها بالحل فمجه ولون غير مسمين ولم يقل الراوى : فسألسست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون بل لعلها أرسلت فسألست من لم تبلغه السنة الصحيحة منهم ، فأفتاها بما أفتاها عبد الله بن الزبير ، ولسم يكن الصحابة اذ ذاك متوافرين في المدينة بل كان معظمهم و أكابرهم كان فسي الشام والعراق ومصر ، انظر زاد المعاد ج ع ع ه ٣٣ وما بعد ها والمغني لابسن قدامة ج ح ص ٧ ه ٣٠٠٠

نيل الأوطار حرم ١١٧- ١١٩

ولاً ن الغمل لو نزل له لبسن فأرضع به ولد الم يصرله أبا ، فلا ن لا يصير أبا له بلبن غيره أولى (١) .

ولاً ن اللبن لوكان لهما ، لكان اذا أرضعت به ولدا تكون أجرة الرضاع بينهما، فلما اختصت المرضعة بالأجرة دون الفحل ، دل على أن اللبن لها لا للفحل، ولا ن الرضاع لما اختص ببعض أحكام النسب لضعفه ، وجب أن يختص بالمرضعة لنقصة . (۲) .

(١) انظر المجموع شرح المهذب ج١٧ ص ٩٠٠ تحفة الأحوذى ج٤ ص ٥٣٠٠ بدائع الصنائع ج٤ ص ٣٠٠ ويجاب عليهم من جهتين :-

الأولى: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت اليه ، وأن سبب اللبن هو ما الرجل والمرأة معا ، فوجب أن يكون الرضاع منهما والى هذا أشار ابن عباس: (اللقـــاح واحد ) .

الثانية:أيضا فان الوط يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . انظر تحفة الأحوذى جع صفحة ٣٠٦.

(٢) سيأتي بعد قليل جواب المولف على كل أدلة الخصوم الذين قالوا بعسدم تحريم لبن الفحل ، ومن خلال ردود ، تتبين أدلته ومن معه من الذين قالوا بأن لبن الفحل يحرم ،

ودليلنا: (١) • قوله تعالى:

ومن الآية دليلان وننغصل بهما عن استدلالهم (٣) بها:

(۱)الدليل: هو ما يمكن التوصل اليه بصحيح النظر فيه الى مطلوب خير وهو شامل للدليل القطعي والظني على الصحيح ويحصر المطلوب منه عقب النظـــر في العادة، وقيل: حصول ذلك ضرورة .

انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع جدا ص ٢٤ ١-١٣٣٠

(٢) النساء: (٣٣)٠

(٣) حيث استدل بعض أهل الظاهر بأن الحرسية مقصورة فقط على الأمهات والأخوات لأنهن المذكورات فقط في القيران .

أحدهما : أنه نصعلى الأمهات تنبيها على البنات ، ونصعلى الأخوات تنبيها على الخالات والعمات ، اكتفاء بما تقدم تفصيله (١) .

والثاني : أن قوله (وأخواتكم) (٢) عموم يتناول الأخوات من الأم والأخوات مسن الأب فلم يقتض الكلام تخصيص أحد هما (٣) .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(يحسرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (٤) • وتحريم النسب عام في جهة الأبوين فكذلك تحريم الرضاع (٥) •

وروى هشام (٦) بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(۱) قول المواف : اكتفا بما تقدم تفصيله : أى بما تقدم في قوله تعالى : (وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وهو (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتك وعماتكم وخالا تكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأنهاتكم اللاتي أرضعنكم -) . النسا الية : (۲۳) .

(٢) أى قوله تعالى : ﴿وأخواتكم من الرضاعة ﴾ .

(٣) انظر الأمجه ص ١٤٠

أحكام القرآن للشافعي ج١ ص ٥٦ ٠٠

وقال الشافعي: ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الام والاخت من النسب ، فها حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله ) ، انظر تفسير الرازى جـ ١ ص ٢ ٩ - ٠٣٠٠

(٤) رواه البخارى في كتاب النكاح باب: وأمها تكم اللاتي أرضعنكم جـ٦ ص١٢٤ ورواه سلم في كتاب الرضاع: باب تحريم الرضاع من ما الفحل جـ٢ ص ١٠٧٠.

(ه) انظر الأمجه ص ٢٤٠

وأحكام القرآن جدا ص ٥٦ ٠٢

وانظر صفحة ( ) من هذا البحث .

(٦) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسسدى المدني : كان ثقسة ثبتا كثير الحديث ، حجة وهو من التابعين المكثرين من الحديث ، المعدودين من أكابر العلما ، قدم على المنصور ببغداد ومات بها سنة ١٤٦ هـ .

انظر شذرات الذهب جاص ٢١٨٠

دخل على أفلح أخو أبي قعيس ، بعد ما نزلت آية الحجاب (١) فاستتــرت منه فقال : تستترين مني وأنا عمك ؟ •

فقالت: من أين ؟ .

فقال: أرضعتك امرأة أخي .

فقالت: انما أرضعتني امرأة ولم يرضعني رجل و م

فدخل على رسول الله صلى اللهه عليه وسلم وحديه فقال: ( انه عمــــك فليلج عليك ) (٣) ٠

## (١) آية الحجاب:

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يونزن لكسم الى طعام غير ناظرين اناه ، ولكن اذا دعيتم فادخلوا ، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث عُرا ، ان ذلسكم كان يونزى النبي فيستحي منكم ، والله لا يستحي من الحق ، واذا سألتموهي فاسألوهن من ورا عجاب ، ذلسكم أطهر لقلهكم وقلوبهن ، وما كان لكم أن تونزوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه مسن بعده أبدا ، ان ذلكم كان عبد الله عظيما ) (الأحزاب : (٣٥) ،

(٢) يلج: يدخل ٠

السباح المنير ج٢ ص ٨٣٩٠

(٣) رواه البخارى ج٦ ص ٥٦٦ كتاب تفسير سورة الأحزاب باب قوله تعللى :
 (لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يوأذ ن لكم ٠٠٠ ) الاية ،

وفي كتاب النكاح: باب لبن الفحل جـ٦ ص ١٢٦، ورواه سلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ما الفحل جـ٦ ص ١٠٧٠ وهذا اللفظ لأبي داود جـ٦ ص ١٠٧٠ وهذا اللفظ لأبي داود جـ٦ ص ١٠٤٥ وهذا اللفظ الأبي داود جـ٦ ص ١٠٤٥ وهذا اللفظ الأبي داود جـ٢ ص ١٠٥ وهذا اللفظ الأبي داود طلق الأبي داود كالفلاد اللفلاد ا

وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيها 6وقد تقرر في الأصول أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية وقد صح عن على القول بثبوت حكم الرضاع للرجل . وثبت أيضا عن ابن عباس كما في البخاري ، وألزم بعضهم بهسذا الحديث الحنفية القائلين: أن الصحابي أذا روى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح عنه عنه عنه العمل بخلافه فالعمل بما رأى لا بما روى الأن عائشة صح عنها الاعتبار بلبن الفحل ، وأخذ الجمهور منهم الحنفية بخلاف ذلك وعطسوا بروايتها في قصة أخى أبي القعيس وحرموا بلبن الفحل ، وكان يلزمهم على قاعد تهم ان يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتها وهذا إلزام قوى • ويدافع العيني عن الحنفية فيقول : " لوعلم القائل مدرك ما قالته الحنفية في ذلك لما صدر منه هذا الكلام . ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرجل على أخبط من هذا ، وقاعسدة أصحابنا فيما قالوه ليستعلى الاطلاق بل هي على التغميل الاتي: ان كان عمله وفتواه قبل الرواية أو قبل بلوغه اليه ، كان الحديث حجة ، وان كان بعد ذلك لهم يكن حجة . لأن تبتعند وأنه منسوخ فلذلك عمل بما رآه لا بما رواه ، وذكر أن عبد البرأن عائشة قالت بتحريم لبن الفحل •

انظر المحلق جـ ١ ص ١٧٠-١٧٥٠

عطيَّة القارى ج ٢٠ ص ٩٨-٩٩٠

وهذا نص (۱) ٠

ومن طريق المعنى (٢) : أن كل من حرم بالنسب حرم بالرضاع كالاً مروهذا ممسا وافق فيه لفظ (٣) السنة معناها (٤) .

ولأن (ه) المولود مخلوق من مائهما ، فكان الوك لهما، وان باشرت الأم ولادته، فأقتضى أن يكون اللبن الحادث عنه (٦) لهما ، وان باشرت الأم رضاعه (٧) .

- (۱) أى واضح لا يحتمل أكثر من معنى وهو ما يقابل الظاهر ، انظر البرهان جا ص ١٠٤٠
  - (٢) اى من الناحية العقلية .
  - (٣) وهو ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
    - (٤) انظر الأم جه ص ٢٠٠
      - ( ) في ( أ ) ولا يكون
        - (٦) أي عن الوالد •
    - (٧) انظر: مغنى المحتاج ج٣ ص ١٨ ٤٠
      - قليوسي وعميرة جع ص ٢٤٠
      - بدائع العنائع جع ص ٤٠

واذا كان اللبن لهما ، وجب ان تنتشر حرمته اليهما ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرضاع في التحريم بالنسب (۱) .

وأحكام النسب تنقدم ثلاثة أقسام:

قسم يختص بعمودي النسب

(٢) الأعلى وهم الوالدون ٠

والأسفل: وهو المولود ون .

ولا (يتجاوزهما) (٣) الى ما تفرع عليهما وذلك وجوب النفقة ، وسقوط القود ، والعتق

بالمك والمنع من الشهادة (٤) . وقدم يختص بالنسب الى حيث ماء انتشر ، وتفرع وذلك الميراث ، وقدم يختص بذى الرحم من ذوى الارحام وذلك تحريم المناكح (٥) ، فلما لم يلحق

رُوقُسم يختص بدّى الرحم من ذوى الارحام ودلك تحريم المنادح)(ه) • فلما لم يلحسق الرضاع بالقسم الأول في اختصاصه بعمودى النسب • لتحريم الأخوات لم يلحسسق بالقسم الثاني في اختصاصه بما تفرعلى النسب • لابساحة بنات الأعمام والعمات ثبت (٦) لحوقه بالقسم الثالث في اختصاصه بذى الرحم المحرم (٧) •

والمحرمية •

<sup>(1)</sup> في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

<sup>(</sup>٢) في (أ) الأعلا .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (أ) غير واضح ٠

<sup>( } )</sup> هذه من أحكام النسب .

<sup>(</sup> ه ) ما بين القوسين مكرر في ( أ ) ٠

<sup>(</sup>٦) في (أ) غير واضحة .

<sup>(</sup>٧) وحد اختصاص الرضاع بهذا القسم هو أنه يوثر في ذوى الأرحام بالتحريــم

فأما الجواب عن ادعائهم الاجماع ، فقد خالف فيه على وابن عباس رضي الله عنهما ، ومع خلافه سما يبطل الاجماع ، مع كون القياس معهما به (۱) . وأما الجواب بأن الفحل لم والم المولود عليه المولود فلذلك (٢) لم يتعلق عليه التحريم ، وجرى مجرى غيره من الألبان والأغذية وخالف فيه لبن المرأة المخلوق لغذا المولود (٣) .

وأما الجواب عن قولهم : لوكان اللبن لهما ، لكانت أجسرة الرضاع بينهما فهو أن اصحابنا قد اختلفوا في أجرة الرضاع الى ماذا تنصرف على وجهين : أحد هما : الى الحضانة والرضاع تبع ، فعلى هذا يسقط الاستدلال . والوجه الثاني : الى اللبن والحضانة تبع ، فعلى هذا الأجرة مأخوذة على فعسل الرضاع لأنه مشاهد معلوم (٤) .

<sup>(</sup>١) في (أ) "فيه".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "ولذلك".

 <sup>(</sup>٣) هناك اجماع على أن لبن غير المرأة لا يوثر في التحريم الا ما شذ .
 انظر رحمة الأمة ص ١١٧٠.

مغني المحتاج ج٣ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>٤) انظر الوجيز في فقه مذهب الامام الشافعي جاص ٢٣٤٠ نهاية المحتاج جه ص ٣٩٢-٣٩٣٠ كفاية الأخيار جاص ١٩١٠

وانظر المجموع جـ ١ ص ١٠٥-٩ ١٥٠

وليست مأخوذة ثمنا للبن للجهالة (۱) به ، وفقد روئيته ومسن أصحابنا من جعلها (۳) ثمنا للبن وجعلها أحق به ، وان اشتركا في سببه ، لأنها باشرة ، كرجلين اشتركا في حفر بئسر فاستقى أحدهما (من مائها) (٤) كان أحق بما استقاء لماشرته .

وأما الجواب عن قولهم : ان اختصاصه ببعض أحكام النسب لضعفه ، يقتضين

أنه لما شارك النسب في التحريم (ه) وجب أن يشاركه في غير التحريم، ويقلب ذلك دليلا عليهم •

فيقال لهم: لما كان المرتضع موافقا للمولود في الرضاع ومفارقا له فــــي الولادة اقتضى ان (يسلب) (٦) (بغقـــد) (٧) السبب الواحد ما تعلق بسبب واحد (٨) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (أ) "الجاهلية .

<sup>(</sup>٢) لأن من شروط البيع العلم بالهبيع .

نهاية المحتاج ج٣ ص ٤٠٣٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل أجعلها .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>ه) المقدود به تحريم المناكحة .

- (٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
  - (γ) في (أ) "يفقد ".
- (٨) يمكننا توضيح رأى الساوردى كما يأتي :

قلتم: لما فقد الرضيـــعبعض أحكام النسب أثر ذلك عليه ، ففقد ما يتعلـــق بأبي اللبن ( الفحـــل ) فلا يحرم .

ثم يجيب عليهم فيقول:

ان الرضيع فقد الولادة ، فيقتضي بنا على ذلك وعلى أساس قياسكم أن يغقب

· والله أعلم ·

## مسأل\_\_\_ة

قال الشافعي:

[الرضاع اسم جامع يقع على المسة وأكثر الى كمال الحولين وعلى كل رضاع يعسد الحولين ، فوجب طلب الدلالة في ذلك (١) ، وقالت عائشة رضى الله عنها : كان فيما أنزل الله في القرآن : (عشر رضعات (٢) معلومات (٣) يحرمن ) ، ثم نسخن (٤)

(۱) ليس كل رضاع يحرم انها يحرم ما كان خس رضعات والدليل بالكتساب والسنة . نعم ان الفقرآن اطلق الرضاع ، دون تحديد ولكن هذا يشبه قوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ٠٠) فبينت الشنة بما يكون القطع وكيسف وكذلك ( الزانية والزاني فاجلد وا ٠٠) ولكن رجم النيسان وجلد البكران وهكذا فلا يقطع كل سارق ولا يجلد كل زان وكذلك لا يحرم كل رضاع وانما السنة بينت وفسسرت ذلك وسيأتي تفصيل ذلك من خلال الساحث الاتية .

انظر: الأمجه ص٢٢٠

ضاد (٢) رضعات مفتوحة لأنه تقرر حسب القاعدة النحوية ان فعلة علما كانت او معدرا تغتج عينها في الجمع ونحو: ظبيات وحسرات ، وان كانت صغة سكنت عينها نحو: عصبات ، التبصرة والتذكرة ج ٢ م ٠ ٢ ٠ ٠

(٣) معلومات: اشارة الى أنه لا يثبت حكم الرضاع الا بعد العلم بعدد الرضعات 6
 وانه لا يكفي الظن بل فيرجع معه ومع الشك الى الأصل وهو العدم منيل الأوطار ج٧ص١١٦ (٤) النسخ: لغة الرفع: واصطلاحا: هو اللغظ الدال على انتها المدلسم الشرعى مع التأخير عن مورده.

انظر: البرهان جرم ١٢٩٣٠

(بخس معلومات) ، فتوفي رسول الله ، فهن ما يقرأ في القسسرآن (۱) ، فكان لا يدخل عليها الا من أستكمل خس رضعات (۲) الفصل (۳) اختلف فكان لا يدخل عليها الا من أستكمل خس رضعات (۲) الفصل (۳) اختلف فكان لا يد خل عليها الرضاع على ثلاثة مذاهب :

أحدهما: وهو مذهب الشافعي: (٤)

(۱) صحیح سلم ج۲ ص ۱۱۰۰ کتاب الرضاع ، باب التحریم بخس رضعات ، وروی أنها كانت فی سورة الأحزاب .

حاشية الجمل جع ص ٢٦٨ ، الا تقان في علوم القـــرآن جع ص ٢٦٠

الناسخ والمنسوخ ص ١٠٢٠

ومعناه: أن النسخ بخس رضعات تأخر انزاله جدا ، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقسراً (خس رضعات) ويجعلها قسرآنا مثلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلسك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى .

والنسخ ثلاثة أنواع يه

أحدهما : ما نسخ حكمه وتلاوته : كعشر رضعات .

والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه كخس رضعات .

والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكتـــر ومنه قوله تعالى :

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ٠٠ الاية ) ، طخص ما قاله النووى في شرح سلم ج٠١ ص ٢٩ وانظر شرح الأسنوى على منهاج الأصول ج٢ ص ١٧٦ وانظر بجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٦٣ - حاشية الجمل ج٤ص ٨٧٤ (٢) انظر الأم جه ص ٢٦-٢٧٠

مختصر المزني ص ٢٢٦-٢٢٧٠

- (٣) وتكلمة السألة هي : وعن ابن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  (لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان) قال العزني رحمه الله قلت للشافعي الفسمع ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم ، وحفظ عنه وكان يوم سمع من رسول الله ابن تسع سنين ) .
- (٤) انظر الأم جه ص ٢٧٠ المهذب ج٣ ص ٥٦ ( ، روضة الطالبين جه ص ٦ بحيرمي على الخطيب جه ص ٦٠ وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية . انظر المحلمي ج١١٥ ص ١٩١٠

## أنه لا يثبت تحريم الرضاع ، الا بخس رضعهات متغرقات (١)

(1) قال الشافعي: ولا يحرم من الرضاع الا خس رضعات متفرقات وذلك ان يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ، ثم يقطع الرضاع ، فاذا رضع في واحدة منهن ، ما يعلم أنه قد وصل الى جوفه با قل منه أو كثر فهي رضعة واحسدة واذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة ، وقال الشافعي : وان التقم المرضع الثدى ٠٠٠ بشي قليل ثم عاد كانت رضعة واحدة ، ولا يكسون القطع الا ما انفصل انفصالا بينا ، كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار الا مرة واحدة ، فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد الى أن يأكل فيكون ذلك مرة ، وان طال .

وقال الشافعي : ولو قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل او كثير من الطعام ثم أكسل كان حانثا وكان هذا أكلتين ، وقال الشافعي : ولو أخذ ثديها الواحد فأنقذ ما فيه ثم تحول الى الآخر مكانه فانفذ ما فيه كانت هذه رضعة واحدة، لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والا رسال والعودة كما يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد ، ولا ينظر في هذا الى قليل رضاعه ولا كثيره اذا وصل الى جوف منه شي فهو رضعة ، وما لم يتم خسا لم يحرم بهن ، وهناك من ذهب الى ضبط الخسس رضعات بالعرف اذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع ، فرجع فيه السي العرف كالحرز، في السرقة فما قضى بكونه رضعة او رضعات اعتبر والا فلا ، فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخس إعراضا عن الثيدى تعدد عبلا بالعرف ، انظر الأم جه ص ٢٠ ، وهناي المحتاج ج٣ ص ٢١٧ ٠

الا قناع جـ ٢ ص ١٨٤٠

ولا يثبت بما دونها (۱) وبه قال من الصحابة (۲) ابن الزبير وعائشة ، ومـــن التابعين (۳) سعيد بن المسيب وطاوس ، ومن الفقها (٤) احمد واسحاق ، (والثاني ) (ه) اوقال داود من ما أهل الظاهر ،

(1) قال الشربيني : ولم ياخذ الشافعي هذا بقاعدته وهي الاخذ باقل سا قيل . لأن شرط ذلك عنده ان لا يجد دليلا سواه والسنة ناصهة على الخس لا نعائشة رضي الله عنها لما اخبرت ان التحريم بالعشرة منسوخ بالخس دل على ثبوت التحريم بالخس لا بما دونها ، ولو وقع التحريم باقل منها بطـــل ان يكون الخس ناشخا وصار منسوخا كالعشر .

مفني المحتاج ج٣ ص ٢١٦ ٥

(٢) انظر شرح سلم جه ١ ص ٢٩ م المغني ج٧ ص ٣٦ه م بداية المجتهد ٢٧/٢ المحلى حبر ١ ص ١٩١ زاد المعاد ج٤ ص ٣٣٩ منيل الاوطار ١١٦/٧٠

(٣) نفس المراجع السابقة •

(٤) انظر: المغني ج٧ص ٢٦ه • شرح منتهى الارادات ج٣ص ٢٣٧ • مختصر المقنع ص ١٦٨ • نيل الاوطار ١٦٢/ • كشاف القناع و/٤٤، زاد المعاد ١٣٩/٢ وقال ابن قدامة: وعن احمد رواية ثانية: ان قليل الرضاع وكثيره يحرم • ورواية ثالثة لا يثبت التحريم الا بثلاث رضعات • انظر: المغني ج٧ص ٣٦٥ • فتاوى ابن تيمية ج٤٢ ص ٢٦٠ • والمذهب هو الرواية الاولى التي تقول بالخس •

( ه ) ما بين القوسين ساقط من النسختين ، والصواب : اثباته ، تتمة لما قبلسه من الكلام . . .

أنه يثبت تحريمه بثلاث رضعات (۱) ، وبه قال من (العمابة) ; زيد بـــن ثابت (١٤) . ومن الفقها و (٥) أبو ثور (٦) . (والثالث ) (٧) وقال أبو حنيفة : أنه يثبت تحريمه برضعة واحدة (٨) .

(١) انظر: القرطبي جه ص ١١٠٠ المحلى ج١١ ص ١١٨٤٠

فتح الباری جه ص ۱۱۲۷

المفني ج٧ ص ٣٦ه٠

زاد المعاد جع ص١٧٤٠

وبهذا قال: أبوعبيد وابن المنذر وجميع أصحاب داود الا ابن حزم ه

(۲) انظر فتح الباری جه ص ۱ ۱۲ ه

نيل الأوطار جـ٧ ص ١١٤ ه

- (٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
- (٤) زيد بن ثابت: هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك ، أبو سعيد الأنصارى المدني ، الفرضي ، كاتب الوحي والمصحف ، أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة واستصفره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، وشهد أحدا والخندق ، وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عمروعثمان يستخلفانه اذا حجال ، توفي بالمدينة سنة ٤٥ هجرية ،

انظر الاصابة جاص ٦١ه٠

الاستيعاب جدص دمه.

( ف ) انظر المغنسي ج ٢ ص ٦١ه ٠ المعلى ج ١ ١ ص ١٨٤٠

زاد المعاد جع ص ٣٣٩، معالم السنن جع ص ١٥٥١

(٦) أبو شـــور: هو ابراهيم بن خالد بن أبــي اليمان الكلبي البغدادى الفقيه صاحب الشافعي ، مات ببغداد سنة ٢٤٠ هجرية ،

انظر شذرات الذهب ج٣ ص ٩٣٠

- (γ) ما بين القوسيين ساقط من النسختين ، والعدواب اثباته ، تتمسة لما قبله من الكلام .
  - (٨) انظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص ١٢١٠

فتح القدير لابن الهمام ج٣ ص ٤٣٨٠٠

بدائع الصنائع جع ص ٧٠

أحكام القــرآن للجماص ج٣ ص ٥٦٠

وبه قال من الصحابة : (۱) علي وابن سعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم . ومن الفقها \* : (۲) مالك والا وزاعي ، والثورى (۳) والليث بن سعـــــد استدلالا بقول الله تعالى : (٤) (وأمها تكم/اللاتي أرضعنكم ) (٥) .

(۱) انظر فتح البارى جه ص ١٤٨٠ شرح سلم جه ١٥ ص ٢٩٠ المطني جه ص ٣٦٥ بداية المجتهد جه ص ٢٩٠ نيل الأوطار جه ص ١١٦٠ المطني جه ص ٣٩٠ نيل الأوطار جه ص ١١٦٠ (٢) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير جه ص ٤٦٤٥ الخرشي على مختصر خليل ، وبهاشه حاشية العدوى جه ص ١٩٧٠ القوانين الفقهيسة لابن جزى ص ١٣٨٠ المغني جه ص ٣٦٥ بداية المجتهد جه ص ٢٧٠ شرح سلم جه ١٥ م ٢٨٠ فتح القدير لابن الهمام جه ص ٣٨٤٠ كتاب الكافي لابن عبد البر جه ص ٥٤٥ م أحكام القرآن للجماص جه ص ٣٦٥ م تفسير القرطبي جهص١١٠ عبد البر جه ص ٥٤٥ م أحكام القرآن للجماص جه ص ٢٦٥ م تفسير القرطبي جهص١١٠

(٣) الثورى: هو سفيان بن سعيد بن سروق الثورى أبو عبد الله الكوفي ثقية حافظ فقيه عابد امام حجة من رو وس الطبقة السابعة ، وكان ربما دلس مات سنية ٢٦١ هجرية وله أربع وستون سنة روى له الجماعة ، تقريب التهذيب جراص ٣١١ (٤) هذه ادلة الجمهور الذين ذهبوا الى التحريم بظيل الرضاع وكثيرة ،

المدونة حرى ص ه ٠٤٠

<sup>(</sup> ه ) سورة النساء آية : ( ٢٣ ) ٠

فحرم ، أما أرضعت ، والتي أرضعته مرة واحدة يقع هذا الاسمع عليها (۱) فوجب أن يحرم (۲) وبهذا احتج ابن عمر على ابئ الزبير حيئ قال : لا تحرم الا بخس رضعات (۳) .

فقال : كتاب الله أولى من قضا ابن الزبيسر (٤) وبما روى عن النبسي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( الرضاعة من المجاعسة ) (ه) يعني ما سلك الجوعة (٦) والرضعة الواحدة تسد الجوعة (٢) ٠

وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( ان الله تعالى حــرم من الرضاعة ما حرم من النسب ) (٨) ٠

(١) أى الأخذ بمطلق القــرآن وهو عمل بعموم القرآن وتعلق به ٠

(٢) انظر احكام القران لابن العربي جـ ١ ص ٣٧٤٠

تفسير القرطبي ج٢ ص١١٠٠

مقد مات ابن رشد جرع ص ٣٧٩٠ احكام القرآن للجماص جرم ص ٠٦٠

بدائع الصنائع جرى ص٠٧

فتح القد يسسر لاين الهمام جس ٢١١٠

(٣) لأ نَ النَّالَ رَبِيرِ استند الى خبر الآحـــاد الذي روالله عائشة (كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات ٠٠٠)

(٤) انظر بدائع الصنائع ج٤ ص ٠٧ فتح القدير لابن الهمام ج٣ ص ٠٤٤ احكام القران للجماص ج٣ ص ٥٦٠ السنن الكبرى ج٨ ص ٨٥٤٠

(ه) روى البخارى ج٦ ص ١٢٦٠ في النكاح باب من قال : لا رضاع بعد حولين ورواه سلم رقم ه ١٤٤٠ في الرضاع باب انما الرضاعة من المجاعة .

ورواه أبو داود رقم ٢٠٠٨ في النكاح باب في رضاعة الكبير .

ورواه النسائب عي ج٢ ص ١٠٢٠ في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.

(٦) جا ً في فتح البارى جه ص ١٤٩٠ أى الرضاعة التي تثبت بها الحرسة وتحل بها الخلوة هي : حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، لأن مقدمه ضعيفة يكفيها اللبن ، وينبت بذلك لحمه ، فكأنه قال : لا رضاع معتبرة الاالمغنية عن المجاعة .

(٧) انظر: الاختيارجة ص١٦٧

فتح القدير ج٣ ص ٤١١ ٠

( ٨ ) سبق تخريجه ٠

وتحريم النسب لا يراعي (۱) فيه العدد ، فكذلك تحريم (۲) الرضاع . ومن القياس : (۳) ان ما وقع به التحريم الموابد لم يعتبر فيه العدد كالوطاء وعقد النكاح (٤) ولأنه حكم يتعلق بالشرب ، فوجب أن لا يعتبر فيه العدد كحدد الخمر (٤) .

(١) في النسختين يراعا وهو خطأ والعمواب ما أثبتناه .

(٢) من غير فصل في الكتاب والسنة ، ومعلوم ان النسب متى ثبت من وجه أوجب التحريم وان لم يثبت من وجه آخر وكذلك الرضاع يجب ان يكون هذا حكمه فــــي

ايجاب التحريم بالرضعة الواحدة لتسوية النبي صلى الله عليه وسلم بينهم اليم عليه وسلم بينهم التحريم .

انظر؛ فتح القدير جـ ٣ ص ١٤١ . السسوط للرضي جـ٤ ص ٢٠٢٠

احكام القران ج٣ ص ٦٦٠

(٣) القياس: وهو اثبات شل حكم معلوم في معلوم آخر لا شتراكهما في علية الحكم عند المثبت .

انظر شرح الأسنوى على منهاج الوصول في علم الأصول جم ص ٠٣٠

- (٤) انظر احكام القرآن للجماص ج٣ ص ٦٨ ، تغسير القرطبي ج٢ ص ١٦٨٠
  - (ه) انظر: فتح البارى جه ص ١٤٧ معمدة القارى ج ٢٠ ص ٩٧٠

أى أن الحد يجب على شارب الخمر ولو شرب مرة واحدة أونصف المرة فوجوب الحد غير مقيد بالعدد .

ولأن الواصل الى الجوف يتعلق به الغطر تارة وتحريم الرضاع أخرى ، فلما لم يعتبر العدد في الغطر لم يعتبر في الرضاع (١) والدليل (٢) عليه ما رواه ) (٣) هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحرم المصة (٤) ولا المصتان ، ولا الرضعة (ه) ولا الرضعتان ) (٦) .

- (٢) اى أدلة مذهب الشافعي ومن وافقه في أن الذى يحرم هو خس رضعات .
  - (٣) في (أ) ما روى .
- (٤) المعدة: المرة الواحدة من المص وبابه قتل وتعب ، المصباح المنير جـ٢ص ١٠٠
  - (ه) الرضعة : سبق توضيحها .
- (٦) رواه سلم في كتاب الرضاع: باب المعة والمعتان برقم ١٥١١ ج٢ ص١٠٢٥ عن أم الفضل ولفظه: (لا تحرم الرضعة والرضعتان، أو المعة أو المعتان). وروى النسائي ج٦ ص١٠٠ - ١٠٠٠ في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة واللفظ له.

<sup>(1)</sup> انظر: المدونة ج٢ ص ٥٠٥٠ تفسير القرطبي جه ص ١١٠٠ التاج والاكاليل على هامش مواهب الجليل ج٤ ص ١١٠٠ تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨١٠ أى أنه اذا وصل شيء من اللبن الى معدة العائم يغطر، وهكذا وصول شيء منه يحسرم قياسا على الغطر،

وروى أيوب (1) عن أبن مليكة (٢) عن ابن الزبير عن عائشة قالت كالمزرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المستان (٣) فروى عن عائشة ما سمعه (٤) منها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه ه

قال المزني: قلت للشافعي: سمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ، سمع منه وله تسع سنيسن ، ومعناه: أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بن الزبير تسع سنين ، لأنه أول من ولد بعد الهجرة من أولاد المهاجرين بعد سنة من قد وم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، ومن له تسع سنين قد يضبط ما يسمعه ويصح نقله وروايته (ه) ،

<sup>(</sup>۱) أيوب : روى عن خالد بن كيسان وابن ابي طيكة شروطا وقال ابو حاتم الا يحمد حديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وهو لين الحديث من السابعمة - تهذيب التهذيب جراص ٣٩٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن ابي طنيكة : هوعبد الله بن عبيد الله بن ابي طبيكة بالتصفير ادرك ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثقة فقيه من الثالثة ، مات سنسسة سبع عشرة ، تقريب التهذيب ج ١ص ٧٢ ،

<sup>(</sup>٣) رواه سلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان برقم ١٤٥٠ ج٢ ص ١٠٧٢ - ١٠٧٤ -

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سمع وما أثبتناه من (أ) هو الأوفق لسياق العبارة .

<sup>(</sup>ه) انظر الأم جه ص ٢٧، مختصر المزني ص ٢٢٧، وسنن البيه في ج٧ ص ١٥٥٠.

وروت أم الغضل (۱) قالت: جا ورجل للنبي صلى الله عليه وسلمه وسلم فقال: تزوجت امرأة (۲) وعندى أخرى ، وقد ذكرت الأولى أنها أرضعت المحدثي (۳) رضعة أو رضعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم (۵))

وقيل: الاملاجية مأخوذة من طبح يطبع، اذا استحلب اللبن من الثدى و وكل هذه الأخبيار الثلاثة نصوص في أن الرضعة الواحدة لا تحرم (٦) فيان قيل: انما تحرم اذا لم تصييل الى الجوف، بعد الحلاب (٢) أوبعيين مصها من الثدى (٨) .

(۱) أم الغضل: اسمها لبابـــة بتخفيف الموحـدة بنت الحارث بن حـزن بفتح المهطة ، وسكون الزاى ، بعدها نون الهلالية ، زوجــة العباس بــن عبد المطلب وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ماتت بعد العباس في خلافة عثمان .

تقريب التهذيب ج٢ ص ٦١٣٠

- (٢) في الأصل امرأتي .
- (٣) الحدثى : بضم الحاء ، واسكان الدال : يعني الجديدة ، وهـــو تأنيث أحدث .

شرح سلم ج١٠٥ ص٠٣٠

(٤) الاملاجة: الطج ، تناول الثدى بأدنى الغم ، يقال: طج الصبي ، أمه أى رضعها ، وامتلج الغصيل ما في الضرع: امتصه ، والأملاج: الارضاع . الصحاح جـ ا ص ٣٤٢ .

- (ه) رواه سلم ج٢ ص ١٠٧٤ برقم ١٥١١٠ كتاب الرضاع: باب فــــي السمة والسمتان .
  - (٦) انظر: فتح البارى جه ص ١٤٢٠ شرح سلم للنووى جه ١ ص ٥٢٩ نماية المحتاج جه ص ١٦٦٠
    - مفني المحتاج جـ٣ ص ٢١٦٠
- (γ) الحلاب: حلبت الناقة وغيرها من باب قتل ، ناقة حلوب اى ذات لبـــن يحلب ،

المباح المنيرج ١ ص ١٤٦٠

(٨) انظر تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٢٠

احكام القران للجماص ج٣ ص ٥٦٠ بدائع الصنائي عج٤ ص ٠٧٠

تفسير القرطبي جه ص ١١٠٠

## فعنه ثلاثة أجرية:

أحدهما : ان الرضعة لا تطلق الا على ما وصل الى الجوف بالمص والا زدراد (١) الثاني : انه تخصيص يسقط فائدة الخبر ، لأنه لا فرق فيما لم يصل الى الجوف بين رضعتين وبين مائة رضعة .

والثالث : يحسم على عموم الأمرين فيما وصل الى الجوف وفيما لم يصل افان قيل الم والثالث : يحسم على عموم الأمرين فيما وصل الى الجوف وفيما لم يصل افان كان نطقه حجة علينا كان دليله (٢) حجة عليكم ، لأن نطقه (٣) ان الرضعتين (3) لا تحرمان (٤) .

<sup>(</sup>۱) ازدراد : اصله زرد من باب فهم ، يقال : زرد اللقمة أى بلعها وكذا ازدرد مختار الصحاح ص ٠٢٧٠

<sup>(</sup>٢) دليله اى دليل الخطاب: وهو قصر حكم المنطوق به على ما تناوله والحكم للمسكوت عنه بما خالفه وهي البسس بعفهوم المخالفة . كتاب الحدود لابن الباجيص . (٣) المنطوق: ما دل عليه لفظ في محل نطق . انظر ارشاد الفحول ص ١٧٨٠ تيسير التحرير جـ١ ص ٩١٠٠

<sup>(</sup>٤) لأن تطقه اى لفظ الحديث ( لا تحرم المهة والمستان ٠٠ ) وهذا يعارض قول الجمهور ٠ بان قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ٠ فتح البارى جـ٩ ص١٤٧

ودليله : أن الثلاثة تحرم ، وأنتم لا تحرمون الا بخس (١) فعار مذهبكم مدفوعا بدليله ، كما دفعتم مذهبنا بنطقه .

قيل : قد صح به بطلان مذهبكم ولو تركناو (٢) دليل نطقه صرنا اليه ، وان لـــم يلزم المصير اليه عندكم (٣) لكـــن (٤) منع منه ما ورد فيه من نص منطوق به (ه) ٠

(٣) ان التحريم بالرضعة والرضعتين صريح بعدم تعليق التحريم بقليله وكثيره وهي ثلاثة أحاديث صريحة صحيحة ، واذا علق التحريم بخسلم يخالف بذلك شيئا من النصوص التي استدل بها غير القائلين بالتحريم بالخس وانما يقيد مطلقها بالخس وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص وأما من علق التحريم بالقليل والكثير فإنه يخالف احاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين و

زاد المعاد جع ص ٢٤٠٠

- (٤) في الأصل لاكن ، وهو خطأ والصحيح ما اثبتناه من (أ).
- ( ) والجمهور أجاب الشافعية بأجوبة أخرى على استدلالهم بالحديث:
- ( لا تحرم المصة والمصتان ٠٠٠) وقد ذكرها النووى في شرح صحيـــح سلم مع الرد عليها .
  - منها: ان بعضهم ادعى انه منسوخ وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى .

<sup>(</sup>١) في (أ) بخسة .

<sup>(</sup>٢) الواوللمعية .

ومنها؛ ان بعضهم زعيم أنه موقوف على عائشة وهذا خطأفاحش، بل قد ذكره سلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية ام الغضل . ومنها : ان بعضهم زعمم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى ، وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب .

ويستفرب ابن حزم دعوى الاضطراب فيقول: انها دعوى فاسدة ، ويتعجب من قال بذلك ، لأنها اخبار ثابتة تنقل مرة عن صاحب ومرة عن آخر ولا دليل لهم على الاضطراب بل ما ادعوه اضطرابا يقوى الأحاديث .

ويقول الشيرازى: تغيد الأحاديث المذكورة أن الثلاثة يحرمن من جهة دليل الخطاب والنصيقد معلى دليل الخطاب ، الذى هو خسر رضعات يحرمن ، انظر تغسير القرطبي جه ص ١١١٠ شرح سلم للنووى جه ١٠٠ ص ١٥٦٠ الجوهر النقي جه ص ١٥١٥ المحلى جه ١٥١ ص ١٥٩٠ المهذب جه ص ١٥١٠ تبيين الحقائق جه ص ١٨٣٠.

وهو ما رواه الشافعي عن عبد الله (۱) بن أبي بكربن محمد بن عمرو بـــن حزم عن عمرة (۲) بنت عبد الرحمن (۳) عن عائشة انها قالت : كان فيمـــا أنزل الله تعالى في القــرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخـن ( بخس معلومات ) ه

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن (٤) .

(۱) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى المدني القاضيي ثقة من الخاسة ، ماتسنة خس وثلاثين ، وهو ابن سبعين سنة ، تقريب التهذيب جراص ٥٠٠٠ .

(٢) عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية اكثرت من الرواية عن عائشة ، ثقة من الثالثة ، ماتت قبل المائة وقيل بعد ها .

تقريب التهذيب ج٢ ص ٢٠٢٠

- (٣) في (أ) : الرحمان .
- ( } ) سبق تخريج الحديث والتعليق عليه •

فلما أخبرت ان التحريم بالعشر منسوخ بالخس دل على ثبوت التحريم بالخس و لأنها دونها ، ولو وقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخس ، وصار منسوخا

اعترضوا (٢) على الاستدلال بهذا الحديث من أربعة أوجه:

أحدها : المن قالوا فيه اثبات لذلك من القرآن وهو خطأ من وجهين :-

(۱) انظر مفني المحتاج ج٣ ص ١٦٦٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٦٠ منهج الطلاب ج٤ ص ١٠٠ على هامش البجيرمي .

حاشية الجمل على المنهج ج؟ ص ٤ ٢٩ و تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤ ٢٥ وهنا يسرد اعتراض وهو الاحتجاج بمفهوم العدد الوهو غير معتبر عند الشافعية ويدفع بأن الشافعية احتجوا به ، وهو دليل عند بعضهم في نصاب الزكاة والتحريسم بخس رضعات ونقله ابو حامد والماوردى عن نص الشافعي ومع ذلك فقد قال شيسخ الاسلام زكريا الأنصارى :

ولا يقال هذا احتجاج بمغهوم العدد وهوغير حجة عند الأكثر ، لأنا نقول محل الخلاف فيه حنميث لا قرينة على اعتباره وهنا قرينة عليه وهي ذكر نسخ العشرة بالخس والا لم يبق لذكرها فائدة ،

البرهان ج١ ص ٢٦ه٠ حاشية البجيرمي ج٤ ص ١٠٠٠

(٢) الاعتراض: مقابلة الخصم ، للستبدل ببشل دليله أوبما هو أقوى منه ، كتاب الحدود للباجي ص ٢٩٠

أحدهما : انكم أثبتم القصرآن بخبر الواحد (١) والقصرآن لا يثبت (الا ) (٢) باخبار التواتر (٢) والاستفاضة (٤) .

والثاني: أنه لو كان من القــرآن لكان شبتا في المصحف متلوا في المحاريب وذلك غير جائز فلم يجز أن يكون من القـرآن (٦)

والجواب عن هذين من ثلاثة أوجه:

أحدها: انا أثبتناه من القسرآن حكما (Y) لا تلاوة ورسما (A) والأحكام تثبت باخبار الاحاد سوا أضيفت الى السنة او الى القرآن (٩) .

(١) خبر الواحد: هو ما رواه عدد لا يبلغُ نقلته في الكثرة حد التواتر . المستصفى جدا ص ١١٥٠

نخبة الفكرص ٤ .

(٢) ما بين القوسين ساقط من (١) ٠

(٣) الخبر المتواتر: هو ما رواه في كل طبقة من طبقاته جماعة تحيـــــــل العادة تواطوئهم وتوافقهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكثرة عدد هم وتباعد موطنهم رووا ذلك عمن قبلهم من الابتداء الى الانتهاء واستندوا الى أمر محسوس

الأحكام ج٢ ص١٤٠

(٤) المستفيض: وهو ما زاد على نقلته على ثلاثة عدول ، فلا بد ان يكونوا أربعة فصاعدا على الأصح .

انظر تدريب الراوى ج٢ ص ١٧٢ . مختصر ابن الحاجب ج٢ ص ه ه ٠

- (ه) المعاريب: جمع معراب وهو صدر المجلس، ومنه معراب السجد مختار الصحاح ص ٥١٢٨
  - (٦) انظر: فتح القدير ج٣ ص ٥٣٠ تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٢٠ زاد المعاد ج٤ ص ٥٣٠٠ نيل الأوطار ج٢ ص ١١٦٠
- (γ) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالا قتضا الوالتخيير · شرح الأسنوى ج١ ص ٠٣٠
- ( A ) الرسم : هو لفظ وجيز يميز المخبر عنه عما سواه فقط دون أن ينبي عـــــن طبيعته .

الأحكام في أصول الأحكام جد ص ٣٤٠

(٩) احكام الأحكام لابن حزم ج١ص ١٠٧٠ الرسالة ج٣ص ٤٠١٠٠

كما أثبت وا بقراءة ابن مسعود (١) ( فصيام ثلاثة أيام (٢) متتابعات) (٣) حكم التتابع (٤) وان لم يكتبوا تلاوت (٥) فان استغاض نقله ، ثبت بالاستغاضة تلاوته (٦) وحكمه ومثاله ما نقول في السرقة : اذا شهد بها شاهدان ثبت المال

(٤) حكم التتابع في صيام كفارة اليمين ( فصيام ثلاثة ايام متتابعات ) قال أبو حنيفة والثورى : يقيد به المطلق فلا بد من التتابع وقال مالإيوالشافعي يجريع التغريق الله نالتتابع هييفة لا تجب الا بنص او قياس على منصوص وقد عدما .

انظر تفسير القرطبي جـ٦ ص ٢٨٣

(ه) انظر فتاوی ابن تیمیة ج؟ ٣ ص ٢٤٠

حاشية الدسوقي ج٢ ص ١١٨٠

نيل الأوطار جراص ١١٧٠

زاد المعاد جع ص ٤٦٠٠

وقد عمل الأئمة بقراءة الآحساد في سائل أخرى ، منها قراءة أبسي : ( وان كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس)

<sup>(</sup>١) اى فى كفارقة اليمين .

<sup>(</sup>٢) المائدة : "(٨٩)٠

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة ابن مسعود • انظر تفسير القرطبي جـ٦ ص ٢٨٣ • شرح المنسار لابن مك ص ٢٤٢ •

ووقع الاجماع على ذلك ولا ستند لهم غيرها ، وقرائة ابن عباس : فاقطعــوا ايمانهما بدلا من أيديهما ، في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعــوا أيديهما ) .

انظر تفسير القرطبي جه ص ٢٨٣٠

شرح المنارلابن لمك ص ٢٤٧٠

زاد المعاد جع ص ١٣٤١

نيل الأوطار جـ٦ ص ١١١٧٠

(٦) انظر: زاد المعاد ج٤ ص ٣٤١٠ حاشية الجمل على المنهج ج٤ ص٩٧٩ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ج٤ ص ١٠٠٠

نيل الأوطار جر ص ١١٧٠

الجوهر النقي ج٧ ص ٤ ه ٤ بذيل سنن البيهقي .

والقطع ، وان شهد شاهد وامرأتان ثبت المال ولم يثبت القطع لأن ولهينة القطع مفقودة وبينة المال موجودة (١) كذلك خبر الاستفاضة بينة المال موجودة والحكم وضبر الواحد بينة في اثبات الحكم دون التلاوة (٢) .

والجواب الثاني: أن هذا منسوح التلاوة ثابت الحكم (٣) فكان ورود ، بالاستغاضة والجواب الثاني : أن هذا منسوح التلاوته .

(۱) الوجيز في فقه الامام الشافعي ج٢ ص ٥٣ ٠٠ لأن الحدود لا تقبل فيها شهادة المرأتين مع رجل واحد بنا شهادة المرأتين مع رجل واحد بنا على قوله تعالى في آية المداينة : ( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ٠٠) البقرة وجا في المنهاج : ( وتثبت السرقة بشهادة رجلين ، فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع ) ٠ المغني ج٤ ص ١٧٦٠

(۲) شرح الأسنوى ج٢ ص ١٧٦٠ اصول الفقه أبو النور زهير ج٣ ص ٦٧٠ شرح البدخشي ج٢ ص ١٧٦٠

(٣) قال الفزالي: (ونسخ التلاوة معبقا الحكم جائز خلافا للمعتزلة فتقول التلاوة عكم مستقل بنفسه وفلا يستحيل نسخه كنسخ الحكم دون التلاوة ). المنخول من تعليقات الأصول ص ٢٩٧، وانظر المحصول جـ (ص ٤٨٦ ق ٣ اصول الفقه أبو النور زهير جـ٣ ص ٢٦٠.

كالذى روى عن عمر (١) أنه قال :

كان فيما أنزله الله: ( والشيخ (٢) والشيخة (٣) اذا زنيا فارجموهما (٤) البتة (٥) نكالا (٦) من الله ) ٠

ولولا أن يقول الناس : زاد عمر في القسر آن لكتبتها في حاشية المصحف (٢) ولو كانت المتلولكتبها مع المرسوم المتلو ، وانما أراد يكتبها في الحاشيسة لأن لا ينساها الناس ، ثم لم يفعل لئلا تعير متلوة (١) .

(١) عمر: هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى يجتمع نسبه مع نسبب

النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لوئى ، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانى ، ومبشر بالجنة وأول من لقب بأمير المو منين .

تاريخ الخلفاء ص ١٠٨٠

(٤) رجم: ضرب بالحجارة ، والرجم بفتحتين: الحجارة ،

المسباح المنيرج ١ ص ٢٦٣٠

- (٣) الشيخ: الثيب أي المحصن
- ( ٧٠) الشيخة : الثبية أى المحصنة .
- (ه) البتة : من بت ، باب ضرب : أى قطع .

انظر المعباح المنير جداص ١٤٠

(٦) نكالا: نكل به ينكل من باب قتل، نكلة قبيحة يعني أصابه بنازلة والاسم النكال بفتح النون . المسباح المنير حـ٢ ص ٧٦٧

(γ) رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن السيب في الحدود باب ما جــاً في الرجم واسناده صحيح قال الزرقاني رواية سعيد عن عمر تجرى مجرى المتصل لأنه رآه .

زاد المعاد ج؟ ص ٢٤١، هامش الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص ٠٩ واللفظ: واياكم ان تهلكوا عن آية الرجم ان يقول قائل لا نجد حده في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالذى نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله ٠٠٠ انظر فتح البارى ج ٢١ ص ٢٦٠ نيل الأوطار ج ٢٥٠ ترتيب سند الشافعي ج ٢ ص ٠٨١.

( A ) ومراد عمر رضي الله عنه : المبالغة والحث على العمل بالرجم لا ن معنى الا ية باق رغم نسخ لفظها فلا يسع مثل عمر بن الخطاب مع فقهه الواسع تجويز كتابته عن نسخ لفظها .

لأن المنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام:

ع ب

قسم نسخت تلاوته رحكمه: (۱) كالذى روى أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلسم يقد رعليها عثم سأل آخر فلم يقد رعليها فأتى جميعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه بذلك فقال : انها رفعت الليلة من صدور الرجال (۲) ٠

القسم الثاني: ما نسخ حكمه وقيت تلاوته: (٣) كالوصية للوالدين والأ قربين (٤) ٠

<sup>(1)</sup> انظر شرح المنارلابن ملك ص ٢٤٧٠ اللووالو والمرجان جدا ص ١٤٨٠ مشرح الورقات للمحلي ص ه ١ شرح الأسنوى جدم ص ١٧٦٠ الا تقان في علوم القرآن جدم ص ٢٦٠ وجاء فيه: وثبت في الصحيح في قصة أهل أبئر معونة الذين غدر بهم الكفار وأنه كان يتلى في حقهم قرآن نعه:

<sup>(</sup> بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) وانظر السيرة النبوية لدحلان جرد ص ٨٨-٩٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر الاتقان في علوم القرآنج ٢ ص ٢٦٠ والكشاف جـ ٣ص ٨٤٦٠ حاشيــــة الشهاب على تفسير البيضاوى جـ ٢ ص ٥١٠٠ والدر المنثور جـ ١٠٥ ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) شرح المنارلابن العينيص ٢٤٧٠ شرح سلم ج١٠ ص ٢٩٠ اصول السرخسي ج٢ ص ٨٠٠ كشف الأسرار ج٣ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى : (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا • الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين ) البقرة : ١٨٠ يقول أهل الظاهر هذه الاية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) انظر الاحكام لابن حزم ج٤ ص ٢٧٧ • مفتاح الوصول الى بنا الفروع على الأصول ص ٢٧٠ اصول الفقه لابن زهرة ص ١٩٦ •

والاعتداد بالحول (١) •

والقسم الثالث: ما نسخت تلاوته وبقي حكمه (٢) كالمروى عن عمر في الرجم (٣)

وعن عائشة في الرضاع(٤) •

والجواب الثالث أن العشر ونسخهن بالخس أنما هما جميعا بالسنة لا بالقرّان (٥)

(۱) وهو قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأ زواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف والله عرض حكيم) (البقرة : ۲۶۰) وقد نسخت بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير -)البقرة : ٣٣٤٠ فارتفع الحكم وبقيت التلاوة من الاية الأولى ٠

- (٣) انظر اصول السرخسي ج٢ ص ٠٨١ شرح سلم ج١٠ ص ٠٢٩ حاشيــــة الد مياطى على شرح الورقات للمحلى ص ه٠١٠
  - (٣) كما سبق .
  - (٤) كما سبق . انظر صفحة (٣) من هذا البحث .
- (ه) قال ابو زهرة في كتابه اصول الفقه: قال جمهور الفقها ان القرآن ينســـخ بالقرآن والسنة و ولكن يشترط ان تكون متواترة او ستفيضة ثلان القران قطعي السند فلا ينسخ بعض أحكامه الابما يكون قطعي السند مثله وعلى ذلك لا ينسخ القــرآن بخيرالاحاد وذهب ابن حزم الى جواز ذلك لأن كل السنة عنده قطعي واصول الفقه ص ١٩٦٠

وانما أضافت عائشة ذلك الى القران لما في القران من وجوب العمل بالسنة (١) كالذى روى عن عبد الله بن مسعود انه قال : ان الله لعن الواصلة (٢) والمستوصلة (٣) في كتابه ، فقالت له امرأة (٤) ما وجدت هذا في الكتاب ، فقال أليس الله تعالى يقول في كتابه (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ).(ه) ومثله ما حكى عن الشافعي أنه قال : من سألني عن شي أخبرته من القرران ، فسأله رجل عن محرم (٦) قتل زنبورا ؟ فقال : لا شي عليه ، فقال فأين هذا في كتاب الله؟

ج٨ ص ه ١ ١-٦ ٢ ١ . ورواه البخارى بغير هذا اللفظ ج٧ في كتاب اللباب ، باب

المتنصات ص ٦٣٠

ورواه سلم رقم ه ۲۱۲ و في اللباس باب تحريم فعل الواصلة والستوصلة ج٣ ص ١٦٧٨ بنفس لفظ بالخارى ورواه ابو داود برقم ٢٠٠٦ بلفظ الشيخين و

<sup>(</sup>۱) قال تعالى : (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر ٧ انظر الرسالة للشافعي ص ه ٨٠٠ وما بعد ها شرح الأسنوى ج٣ ص ١٨٢١٠

<sup>(</sup>٢) الواصلة: التي تصل للمرأة شعرها بشعر آخر زورا، جامع الأصول جه ص٧٥٧ (٢)

<sup>(</sup>٣) المستوصلة : التي تطلب أن يفعل بها ذلك وتأمر من يفعله بها المرجع السابق

<sup>(</sup>٤) في رواية النسائي: امرأة زعرا وهي قليلة شعر الرأس ، جامع الأصول جـ١/ ٢٨١

<sup>(</sup>ه) الحشر: (٢) ، ومعنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عـــن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) فأوامره ونواهيه بأمر الله تعالى ، رواه النسائــــى

<sup>(</sup>٦) في (أ) تحريم ٠

فقال : قول الله تعالى : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )-(١) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقتدوا باللذين (٢) من بعدى : أبــــي بكر (٣) وعسر) (٤) ٠

وسئلا عن محرم قتل زنبورا ؟ .

نقالا : لا شي عليه (ه) .

(٣) أبوبكر هو العديق عبد الله بن أبسي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول ، وله مناقب كثيرة ، وهو أشهر من أن يعرف وقد حارب المرتديسين رضي الله عنه وتوفي سنة ١٣ هجرية ، عن ثلاث وستين سنة ، دفن بالمدينسسة جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

انظر مختصر عفوة الصفوة ص٥٠ وما بعدها ٠

(٤) رواه التروذى في كتاب المناقب برقم ٣٦٦٦ جه ص ٢٠٩٠ وقال حديث حسن٠ ورواه ابن ماجة باب ١١٩ جه ص ٣٨٥ - ٣٨٥٠

(ه) انظر المجموع ج١٧ ص ٢٩١٠

<sup>(</sup>١) الحشر: (Y)·

<sup>(</sup>٢) في (أ) الذين .

والاعتراض الثاني:

أن قالوا : فقد روى عن عائشة (رضي الله عنها) (۱) : كان تحريم الرضاع في صحيفة ، فلما توفي (۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بفسلسه فد خل د اجن (۳) الحي فأكلها (٤) ولو كان ذلك قرآنا كان محروسا (۵) لقولسه تعالى : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) (٦) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) يوفي ٠

<sup>(</sup>٣) داجن : شاة داجن اذا ألغت البيوت واستأنست وقد يطلق على كليب

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة باب رضاع الكبير جاص ه ١٦٠ رقم ١٩٤٤ وانظر مجمسع الفوائد وأعذب الموارد جاص ه ١٦٥ ولم تور عائشة انه كان مقروا بعد .

<sup>(</sup>ه) انظر تبیین الحقائق حرم ص ۱۸۲ منت القدیر جرم ص ۰۳ مقد مات ابن رشد مع المدونة : جرم ص ۲۰ مقد مات ابن رشد

<sup>(</sup>٦) الحجر: (٩)٠

## فعنه جوابان:

أحدهما: أن الذى أكله داجن الحي رضاع الكبير • (١) وحكمه منسوخ (٢) والثاني: أنه العشر المنسوخات بالخس وذلك غير ضار لأنه محفوظ في صدور الرجال (٣) •

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

( أنا جيل أمتي في صدورها ) (٤) ولو أكلت مماحف العصر كلها لم تو"---ر في القــرآن ، لحفظه في الصدور ٠ (ه) ٠

(١) الدر المنثور في التفسير المأثور ج٢ ص ١٣٥٠ وأخرجه ابن ماجة بساب رضاعة الكبير ٣٦٠ حديث ١٩٤٤ جـ ص ١٦٠٠

(٢) انظر حاشية الجمل على شرح المنهج جع ص ٢٧٧٠

ارشاد السارى جه ص ٣٢٠ وسيأتي فيما بعد الكلام على رضاع الكبير بالتغصيل

- (٣) نيل الأوطار جر ص ١١٧٠
- (٤) لم أقف على هذا الحديث .
- ( ه ) ولتكفله سبحانه وتعالى بحفظه ٠

## والاعتـــراض الثالث:

أن قالوا هذا اثبات نسخ بعد وفاة الرسول (١) (صلى الله عليه وسلم) (٢) • لأنها قالت : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن مما (٣) يقلم أن القلم الله عليه وسلم ، وهذا لا يجوز (٤) •

## وعنه جوابان:

أحدهما : أنها روت بعد الرسول نسخا كان في زمان الرسول ، وقولم المحدهما : في أنها روت بعد (ه) . وكان ما يقرأه أى ما يعمل به (ه) .

الثاني : أنه كان يقرأ بعد الرسول لا ثبات حكمه لا لا ثبات تلاوته ، فلما ثبست حكمه تركت تلاوته (٦) .

<sup>(</sup>١) في (أ) رسول الله .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) ،

<sup>(</sup>٣) في النسختين من وهو خطأ والصواب ما أثبتناه \_ وما بعده يوضح هذا الخطأ حيث تتكرر نفس العبارة .

<sup>(</sup>٤) انظر: تبيين الحقائق جر٢ ص ١٨٢٠

فتح القدير جـ٣ ص ٠٣٠

مقد مات ابن رشد جرم ۲۰ م

أحكام القرآن لابن العربي جدا ص ٢٧٤٠

( ه ) أو يقرأهن من لم يلغه النسخ لقرب عهده .

انظر شرح سلم للنووى جه ١٠٠ ص ٣٠٠

زاد المعاد جه ص ٣٤١٠

مغني المحتاج ج٣ ص ١٦٦٠ بجيرمي على الخطيب ج٣ ص ٦٣٠

(٦) انظر : الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع جـ ١ ص ٠٧٠

بجيرمي على الخطيب جع ص ٦٣٠

الاتقان في علوم القرآن جرى ٢٢٠

وجا ً فيه وهو جواب ثالث :

أن قول عائشة رضي الله عنها: ( فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـــي

ما يقرأ ٠٠٠) المراد منه : قارب الوفاة .

والاعتراض الرابع:

أن فيه اثبات نسخ بخبر واحسد ، والنسخ لا يكون الا بأخبار التواتر (١) وعنه جوابان :

أحدهما : أن الطريق التي يثبت بها خبر المنسوخ ، ثبت بها /خبر الناسخ ٥ لِـ فلم يجزز أن يجعل حجة في اثبات المنسوخ دون الناسخ (٢) .

والثاني: أنه ليس ذلك نسخا بخبر الواحد وانما هو نقل تسحب خبر الواحسد ونقل النسخ بخبر الواحد مقبول و فعلمت عائشة العشر ونسخها بالخس و فروتهما ورجعت الى الخس وعلمت حفصة العشر ولم تعلم نسخها بالخس فبقيت علسى الحكم الأول في تحريم الرضاع بالعشر دون الخس (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح سلم بشرح النووی جه ۱ ص ۳۰۰ تبیین الحقائق ج۲ ص۱۸۲ فتح القدیر ج۳ ص ۰۳۰ مقد مات ابن رشد مع المدونة ج۲ ص ۷۰۰ وانظر المعتمد للبصری ج۱ ص ۶۲۶۰ أدب القاضي للماوردی ج۱ ص ۶۲۶۰ كشف الأسرار ج۳ ص ۱۷۰۰

<sup>(</sup>٢) انظر البجيرمي على الخطيب . نيل الأوطار ج٧ ص ١٦ ١-١١٧٠

ومن الدليل على ما قد هبنا اليه: (١)

ما روى أن سهلة (٢) بنت سهيل بن عمرو كانت زوجِمة أبي حذيفة (٣) أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول :

إن سالما (٤) كنا نراه ولدا ، وكان يدخل علي وأنا فضل (ه) وقد نزل مست التبني (٦) والحجاب (١) ما قد علمت ، فماذا ترى ؟ ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (أرضعيه خسا يحرم بهن عليك) (٨)

(١) أي من أدلة الذين ذهبوا الى التحريم بخس رضعات .

(٢) سهله بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية . أسلمت قديما وهاجرت مسع زوجها أبي حذيفسة .

الاصابة جع ص ٣٣٦٠

(٣) أبوحذيفة : بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العيشمي واختلف في اسمه فقيل : مهشم ، وقيل هشيم ، وقيل هاشم ، وقيل قيس ، كان من السابقين للاسلام وهاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين ، وهو ممن شهمسد يدر وكان طويلا حسن الوجه استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسين سنة ،

انظر الاصابة جع ص ٢٤٠

(٤) سالم: هو سالم بن عبيد بن ربيعة مولى أبي حذيفة ومن أهل فارس مسن اصطخر وكان من فضلا الصحابة والموالي وكبارهم وهو من المهاجرين وكان يوم بالمسلمين قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيهم عمر لأ نسب كان أكثرهم أخذا للقران و شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم واستشهد يوم اليمامة و اسد الغابة ج٢ ص ٣٠٠٧٠

............

(ه) فضل: امرأة فضل ، اذا كان عليها ثوب واحد وهو الذى تلبسه في بيتها وذلك الثوب مفضل .

جامع الأصول جرا ١ ص ١٤٨٠

(٦) التبني: اتخذه ابنا ، النهاية ج١ ص٨ه٠١٠

(γ) سبق ذكر اية الحجاب التي نزلت ٠

(٨) لم يروه أحد بهذا اللغظ حسب ما اطلعات عليه . وقد رواه البخارى بلغظ

( أرضعيه . فأرضعته خس رضعات ) في النكاح باب الاكفاء في الدين .

ورواه سلم رقم ١٤٥٣ . في الرضاع باب رضاع الكبير .

ورواه مالك في الموطأ جـ٢ ص ه ٠٦٠ في الرضاع باب ما جا ً في الرضاعة بعـــد الكبر . ولفظه : ( ارضعيه خس رضعات ) وسيأتي فيما بعد بالتفصيل حكـــم رضاعة الكبير .

(ومنه دليــــــلان:

أحدهما : قوله يحرم .بهن عليك ) (١)٠

فلم يجز أن يحرم بما دونها • لما فيه من ابطال حكممه في وقوع التحريم بالخس (٢) •

والثاني : أن رضاع سالم حال ضرورة ، يوجب الا قتصار على ما تدعو اليمسه الضرورة ، ولو وقع التحريم بأقل منها لا قتصر عليه (٣) .

بجيرمي على الخطيب جع ص ١٦٣٠

الا قناع في حل ألفاظ أبي شجــاع ص ٧٠ جـ ١٠

حاشية الدمياطي على شرح الورقات للمحلي ص ١٠٠ نهاية المحتاج جر ص١٦٦٠

(٣) انظر بجيرمي على الخطيب جع ص ٦٣٠

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مفني المحتاج ج٣ ص ١١٧٠٠

فان قالوا: هذا وارد في رضاع الكسبير، ورضاعة منسوخ فلم يجز التعلق به (١) فعوده فعده جوابان:

أحدهما أنه يشتمل على حكمين:

أحدهما رضاع الكبير •

والثاني : عدد ما يقعبه التحريم ٠

ونسخ أحد الحكمين لا يوجب سقوط الاخسسر (٢)كما قال تعالسسى :

(١) انظر تبيين الحقائق ج١ ص ١٨٢٠

فتح القدير جـ٣ ص ٤٠

(٢) معالم السنن للخطابي ومعه مختصر سنن أبي داود ج٣ص ١١٠ انظر مفتاح الوصول الى بنا الغروع على الأصول ص ١١٥-١١٦ وجا فيسه:

لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر ، لأن الوصف الواحد يجهوز أن يكون علة لحكمين من جهتين ، فلا يلزم من رفع اعتباره من احدى العلتين رفسع اعتباره من الجهة الأخرى فيتعلق بما نخي فيه اذا كان الدليل او الخبر يتضمن حكمين ، فهل يلزم من النسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أم لا ؟ ، والتحقيدة فيه : انه اذا كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر الا من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة فانه لا يلزم من رفع أحد هما رفع الآخر كل م

(واللاتي يأتين الفاحشة (١) من نسائكم فاستشهد وا عليهن أربعة منكم فان شهد وا فأسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت) (٢) •

فاشتملت على حكمين:

أحدهما : عدد البينة في الزنا .

والثاني : اساكهن في البيوت الى الموت حدا في الزنا ، ثم نسخ هذا الحد (٣) ولم يوجب ذلك سقوط عدد البينة (٤) ،

(١) الفاحشة : المراد بها هنا الزنا ، انظر تفسير القرطبي جه ص ٨٣٠ (٢) النساء : (١٥) ٠

قال القرطبي : كانت هذه عقوبة الزانية في ابتدا الاسلام حتى نسخ بالاذى الذى بعده وهو قوله تعالى : ( واللذان يأتيسانها منكم فأذ وهما ) ثم نسخ ذلك بآية النور ( الزانية والزاني فاجلد وا كل واحد منهما مائة جلدة ) وبالرجم في الثيب ، تفسير القرطبي جه ص ٨٤٠

- (٣) اى الاساك في البيوت .
- (٤) يعني كذلك رضاع الكبير ورجم الزاني المحصن رغم كونهما في آية واحدة أو صحيفة واحدة أو نزلا معا فلا مانع من نسخ في أحدهما دون الآخر حكما أو تلاوة أو غير ذلك مع بقاء الثاني . والله أعلم .

والثاني :

أن رضاع الكبير حرم عند يُتَجَوّاز التبني لأن سهلة وأبا حذيفة تبنيا سالمـــا ، وكان التبني ساحا ، وكانا يريان سالما ( ولدا ) (١) فلما (٢) حرم التبني ونزل الحجاب ، حرمه (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع عن تبنيــه المباح المبلاح ، ليعود به الى التبني (٤) الأول .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) فلم .

<sup>(</sup>٣) حرمه أى جعل لسالم أحكام التحريم ، وهي عدم صحة النكاح من المرضعة وصاحب اللبن وأصولهما وفروعهما .

وجعل له كذلك أحكام المحرميسية ، وهي جواز النظر والخلوة والسافيرة وعدم نقض الوضوء بالس .

<sup>(</sup>٤) المقصود به : التبني الذي كان موجـــودا قبل التحريم ، عندما كــان صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا ،

فلما نسخ الله تعالى حكم التبني بقوله تعالى (١) : (ادعوهم آلبائهم هـــو أقسط (٢) عند الله ، فان لم تعلموا أباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم (٣)(٤) سقط ما تعلق به من رضاع الكبير ، لأن الحكم (٥) اذا تعلق بسبب (٦) ثبـــت بوجوده ، وسقط بعد مه (٧) .

- (٢) يقال: أقسط اذا عدل ، وقسط اذا جار وظلم ، فالرباعي أقسه على يأتي اسم الفاعل يأتي اسم الفاعل منه مقسط بمعنى عادل ، والثلاثي (قسط) ياتي اسم الفاعل منه قاسط بمعنى جائر فكأن الهمزة في أقسط للسلب كما يقال: شكه اليه فأشكاه اى أزال شكواه ، والقسط: العدل ، انظر تفسير الطبرى جـ ٢١ ص ٢٧٠
- (٣) مواليكم : أى أوليا كم في الدين ، جمع مولى وهو الذى بينه وبين غيمسره حقوق متبادلة كما بين القريب وقريبه والمطبوك وسيده ، تفسير ابن كثير ج٣ ص ٨١ (٤) الأحزاب : (٥) ٠
- (ه) الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضا او تخيير أو وصغا . انظر اصول الفقه ص ٢٧٧ . لعباس ستولي همأ د ق
  - (٦) السبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي . انظر علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص ٦٧٠
    - (γ) انظر السبب عند الأصوليين جدا ص ١٩١٠

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (١) .

فصار رضاع الكبير غير محرم لعدم سببه (۱) · لا لنسخه ، وقد جا الشرع بمثل ذلك في مواضع :

منها: فسخ الحج الى العمرة ، أمربه النبي صلى الله عليه وسلم عند نفورهـم من العمرة في أشهر الحج فأمرهم بفسخ الحج بالعمرة ، وهو أعظم من استئناف الاحرام بالعمرة ليزول من نفوسهم ما استنكروه فلا ينفروا معنه ، وهذا المعنسى قد زال لاستقراره في النفوس ، فزال به فسخ الحج ولولم/يزل لحاز الفسخ (٢) ،

وجا الفظ جابر من حديث متفق عليه: (أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده وليس معه عمرة ، فقد م النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل رابعة خت من ذى الحجة فلما قد منا أمرنا النبي صلى االله عليه وسلم أن نحل قال : (أحلوا وأصيبوا من النسا ) قال : فبلغه عنا أنا نقول : لم يكن بيننا وبين عرفة الا خس ليال ، أمرنا أن نحل الى نسا ونأتي عرفة تقطر مذاكبيرنا المني . قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (قد علمتم اني أتقاكم لله وأصد قكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا ولو استقبلت من أمسرى ما استدبرت ما اهديت . قال : فحللنا وسمعنا وأطعنا .

<sup>(</sup>١) وهو التبني .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني لابن قدامة جـ٣ ص ٠٠٠٠٠

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : الشرى (۱) واشترطي لهم الولا ً (۲) (۳) ، ثم شرط الولا ً ، وصحح الشرا ً (٤) الستة في نفوس والمناه عنه الشتاط الولا ً في المدون عنه التقام فال

ليستقر في نفوسهم المنع من اشتراط الولا \* في البيع ، ومع استقراره فالبيسيع باشتراطه باطل ، ولولم يستقر لأجيز البيع حتى يستقر (٥) ،

(١) في الأصل اشتر وفي (أ) الشرى وكلاهما خطأ والصواب اشترى .

(٢) الولا ؛ بغت الواو والمد ، لغة : القرابة مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقاربة .

وشرعا: عصوبة سببها زوال المك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبيسة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح ويعقل .

انظر .: فتح الوهاب جرى ٥٣٦٠ حلية الفقها ص ٢٠٨٠

(٣) جاء في تلخيص الحبير ج٣ ص ١١٠:

أن عائشة رضي الله عنها أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ( اشتري واشتسرطي لهم الولاء) متفق عليه بهذا اللفظ .

- (٤) في (أ) الشرى .
- (٥) انظر: بجيرمي على الخطيب جع ص ٣٨٧٠

فصارت هذه الأحكسام مرتفعة لزوال أسبابها لا لنسخها (١) وهذا قول حكاه العروزى (٢) وبعض أصحابنا واختار ابن أبي هريرة (٣)

انظر طبقات الشيراني ص ١١٢٠ وفيات الأعيان جراص ٢٦٠

(٣) ابن أبي هريرة: هو الحسن ابن الحسين بن أبي هريرة البغدادى الشافعي فقيه ، درس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير ، مثل الدارقطني وأبيي علي الطبرى ، تولى القضا وتوفي ببغداد سنة ه ٢٤ هجرية ، من تصانيف مرح مختصر المزني .

سير أعلام النبلاء ج. ١ ص ١٠٦٠

معجم الموالفين ج٦ ص ٢٢٠٠

<sup>(1)</sup> انظر السبب عند الأصوليين جدا ص ١٩١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المروزى: هو ابو اسحاق ابراهيم بن احمد المروزى صاحب المزني فقيه شافعي ، شرح مختصر المزني وله كتاب الغصول في معرفة الأصول والشروط والد قائق وتوفي سنة ٣٤٠ هجرية .

والدليسل من طريق المعنى:

ان كل سبب وقع به التحريسم الموابد اذا عرى عن جنس الاستباحة افتقسسر الى العدد (كاللعان وما لم يعرعن جنس الاستباحة لم يفتقر الى العدد) (١) كالنكاح ، والوط ، ولا نه شرب لا يعدوه في العرف فوجب ان لا يقع بسه التحريم (كرضاع الكبير ، لان ما يقع به التحريم ) (٢) نوعان :

افع\_\_\_ال .

وأقوال .

( خلط كان من ) (٣) الا قوال ما يفتقر الى العدد وهو اللعان وجب ان يكون من الا فعال ما يفتقر الى العدد وهو الرضاع .

وتحريره انه إحد فرعي المُحرِّ ووجب ان يكون منه ما يفتقر الى العدد كالا قوال . ولا ن وصول اللبن الى الجوف اذا عرى عن عدد لم يقعبه التحريم كالحقنــــة والسعطة فان اكثرهم يوافق عليه .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين غير واضح في (أ) ٠

فأما الجوابعن الآية فمن وجهين:

أحدهما : وهو محكي عن (ابن) (۱) ابي هريرة أن قوله : (وأمهاتكم اللاتي الرضعنكم ) (۲) يقتضي اثباتها أما أولا ثم ترضع فتحرم وليس في عموم الآية ميل يدل على اثباتها أما ، ولو قال : واللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم صح لهيسما استعمال العموم .

والثاني: أنه لا فرق بين تقدم الوصف للموصوف وتأخره في استعماله على عمومه ما لم يرد تخصيص، وقد خصه ما رويناه من الأخبار التي قصد بها قدر ما يقسع به التحريم.

وقول ابن عمر ( قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير ) (٣) فهو كما قال . ونحن انما خصصناه برواية ابن الزبير لا بقضائه .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ٠

وأما الجوابعن الاخبار فمن وجهين :

احد هما ان قوله: ( أن الرضاعة من المجاعة ) (1) يد فع أن تكون المصة محرمة لا نها لا تسد جوعة .

والثاني : انها اخبار قعد بها تحريم الرضاع واخبارنا قعد الرضاع فاقتضى ان يكون كل واحد منهما محمولا على ما قعد به .

وأما قياسهم على النكاح والوطُّ فالمعنى فيه انه تحريم لم يعسر (٢) عن جنس الاستباحــة .

وأما قياسهم على الحد في الشرب فالمعنى فيه ان المشروب محرم فلم يعتبر

والرضاع يحد ثعنه التحريم فافترق حكم قليلة وكثيره ٠

وأما استدلالهم بالغطر فمعناه مخالف لمعنى الرضاع لان الغطر يقع بما ومسل الى الجوف على اى صغة كان ولذلك لو حرج جائفة افطر بها .

والرضاع يحرم اذا غذى وأنبت اللحم وانشز العظم فافترق حكم قليله وكثيره ٠

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه والتعليق عليه ٠

<sup>(</sup>٢) في النسختين ـ يرد ـ وهو خطا والصواب يعربنا على ما سبق والله اعلم الشرع وقله المستقد ورد في الحديث: (ما اسكر قليله فكتيرة حرام) دون الاعتبار بعدد معنى والشروب اصلا حرام بعكس الرضاع الذي يحدث عنه التحريب كما ذكر المصنف رحمه الله و

## فصــل:

وأما داود ومن وافقه من أن التحريم لا يصح الا بثلاث (١) رضعات فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) (٢) • فكان دليله أن التالثة تحرم • (٣) • وفيما ذكرنا • من الأخبار في تعليق التحريم بالخس ما يمنع من وقوع التحريم بما دون الخس (٤) •

(3) انظر من البحث صفحة) ((3)) ٠

وان مفهوم أحاديث الحُهس أن ما دونها لا يقتضي التحريم وبذلك يتعارض مع مفهوم الحديث : ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٠٠٠) وعند التعارض يرجع للترجيح ويمكن ذلك بما يأتي :-

(م ان حديث : ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٠٠) استدلوا بعنه ومسه أن ما زاد على الرضعتين يحرم وحكم التحريم بالخيس منطوق به والمنطسوق أقوى من المغهوم فهو مقد م عليه ٠

<sup>( 1 )</sup> في النسختين ثلاثة وهو خطأ وللصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ۰

<sup>(</sup>٣) اى أن مفهوم الحديث: ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٠٠٠) يقتضيي أن ما زاد على رضعتين يوجب التحريم •

٢- وقد ثبت عند ابن ماجة بلفظ : ( لا يحرم الا عشر رضعات أو خس ) وهذا مفهوم حصر ، وهو أولى من مفهوم العدد .

٣ مد ذهب علما البيان الى أن الاخبار بالجملة المضارعية الفعلية يفيمسك

وحمل ذلك المطلق على الخس لا على ما دونها الا أن يدل عليه دليل وحمل ذلك المطلق على الخس يحرم - الا قوله صلى الله عليه وسلم:
ولا دليل يقتضي أن ما دون الخس يحرم - الا قوله صلى الله عليه وسلم:
( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٥٠٠٠) والمفروض أنه قد سقط ، فلا بد مسن المناه عليه وسلم .

( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٥٠٠٠) والمعروص انه قد سقط ، قلا بد مستن تقييد الخس رضعات بكونها في زمن المجاعة ه

و حواً مديث : (لا رضاع الا ما أنبت اللحسم ٠٠٠) فان حصل ذلك بمسا
دون الخس ففي الخس زيادة يجب قبولها ، والعمل بها ، وان كانا لا يحصلان
الا بزيادة عليها ، فيكون حديث الخس مقيدا بهذا الحديث ، لولا أنسه
حديث ضعيف ، لأنه من طريق أبي موسى وأبيه ، وقد قال أبو حاتم بجهالتهما
لذلك فلا ينتهض الحديث لتقييد أحاديث الخس بانشاز العظم وانبات اللحم ،

٦٠ وقد ورد في بعض ألفاظ سهلة انه قال صلى الله عليه وسلم ( ارضعي سالما خس
رضعات تحرمي عليه ) فانضم الى مفهومي العدد والحصر مفهوم الشرط وكما يصلح هذه
الأدلة لتقييد مطلق القرآن تصلح أيضا لتقييد مطلق الحديث ، انظر الروضة الندية
ج٢ ص ٥٣ ، نيل الأوطار ج٢ ص ١١٨٠ سبل السلام ج٣ ص ٢١٣٠

وقوله صلى الله عليه وسلم:

( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) (۱) مدفوع الدليل على ما رويناه مــــن النص (۲) وجرى مجرى قوله صلى الله عليه وسلم: (انما الربا في النسيئة (۲)) (٤) ويدل على أن جواز الربا في التقديم هو مدفوع بالنصوص الواردة فيه (۵).

- ( ) سبق تخریجه فی صفحة ( ) ٠
  - (٢) وهو أحاديث الخس •
  - انظرص ( ) وصفحة ( ).
- (٣) النسيئة : والنسي اسمان من نسأ أى أخصصر ونسأته البيع أو الدين أى أخرته .

المباح المنيرجة ص ٢٠٤

- (٤) رواه سلم كتاب الساقاة: ٩٦ ه ١٠ باب بيع الطعام مثلا بمثل . رواه البخارى كتاب البيوع ص ١٦ بلغظ البخارى كتاب البيوع ص ١٦ بلغظ باب (لا ربا الا في النسيئة).
- (ه) جا في صحيح البخارى: ان أبا صالح الزيات سمع أبا سعيد الحدرى يقول: (الدينا ربالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت: فان ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله ؟ ه

\_ كل ذلك لا أقول . وأنتم أعلم برسول الله مني ، ولكن أخبرني أسامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( لا ربا الا في النسيئة ) •

وكان ابن عباس وابن عمر يعتمد ان على هذا الحديث فيعتقد ان أنه لا ربيدا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين وصاع تمر بصاعين من التمريدا بيد، وأنه لا ربا الا اذا كان مو خرا .

ثم رجعا عن ذلك وقالا بتحريم الجنس بعضه ببعض متفاضلا على بلغهما حديث أبي سعيد أنه صاعا من تعربصاعين فقال صلى الله عليه وسلم ويلك أربيست اذا أردت ذلك فبع تعرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك اى تعرشئت .

قال أبوسعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون رسا أم الغضة بالغضة ؟ •

فلما سمع ابن عمر وابن عباس تراجعا

واتفق العلما على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه هين حديث أبي

1 . انه منسوخ به ويغيره من الأحاديث المعارضة ، ومما يدل على ذلك احساع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة .

٢٠ وقيل لا ربا اى الربا الأغلظ المتوعد عليه بالعقاب الشديد وليس القصد نفسي
 الأصل وانما نفى الأكمل .

...........

و. انه محمول على الأجناس المختلفة ، فانه لا ربا فيها من حيث التفاضل بـــل
 يجوز تفاضلها يدا بيد .

ه . أنه مجمل وحديث أبي سعيد وغيره هبين ، فوجب العمل بالهبين وتنزيـــلى المجمل عليه .

انظر فتح البارى جى ٥٢٨١٠

شرح سلم جد ١١ ص ٢٤-٥٠٠

سبل السلام جه ص ٣٧٠

ويكون قوله صلى الله عليه وسلم:

( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٠٠) (١) جاريا على السوال عن ذلك ، وقد رويناه عن أم الغضل (٢) والله أعلم بالصواب (٣) ٠

- (١) انظر صفحة ( ) من هذا البحث .
- (٢) انظر صفحة ( ) من هذا البحث ٠

وجا ً في صحيح سلم بطريق آخر عن أم الفضل : أن رجلا من بني عامر بسن صعصعة قال : يا نبي الله : هل تحرم الرضعة والرضعتان ؟ .

قال صلى الله عليه وسلم: لا • صحيح سلم جـ٢ ص ١٠٧٤ برقم ١٥١١٠ كتاب الرضاع باب المصة والمصتان •

(٣) وفي السألة مذهبان آخران ضعيفان:

الأول: ان التحريم لا يثبت بأقل من سبع . كما سئل طاوس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع د ون سبع رضعات؟ . فقال: قد كان ذلك ثم حدث بعـــد ذلك أمر جا ً بالتحريم . العرة الواحدة تحرم وهذا المذهب لا دليل عليه وهذا القول رواية عن عائشة . وقال ابن حزم -: ولم نجد لهذا القول متعلقا فســـقط الثاني: ان التحريم انما يثبت بعشر رضعات وهو رواية عن عائشة أيضا وحفصة .

وقد روى ابن حزم عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره ان عائشة أرسلت به الى أم كلثوم أختها بنت ابي بكر الصديق وهي ترضع فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يد خل علي . قال سالم فأرضعتني ثلاث رضعات ثم مرضت ام كلثوم فلم ترضعتي فلم اكن أد خل على عائشة ام المو منين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرا مسن الرضعات .

ومن طريق مالك عن نافع عن صغية بنت ابي عبيد انها أخبرت ان حفصة ام الموئمنين أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد الى اختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليد خل عليها وهو صغير فغطت فكان يد خل عليها ولكن هذا كله لا حجة فيسه فهو منسوخ أو خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم وفي السألة مذ هب آخر . وهو الغرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن قال طاوس : كان لأ زواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن الناس رضعات معلومات ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات ثم ترك بعد ذلك وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال وهو التحريم بالخس رضعات . انظر زاد المعاد ج ع ٢٤١٠

المحلى جـ ۱۱ ص ۱۸۲ - ۱۸۲ ٠

### مسألــــة

قال الشافعي (رحمه الله ) (١)

وكذلك ابيان (٢) (أن) (٣) المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعيف واحتج بما قالصلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل لما قالت : كنا نرى سالما ولدا ، وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا الا سواه (٤) فماذا تأمرني ؟ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغنا (أرضعيه (٥) خس رضعات فيحيرم بلبنها ) فقعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة (٦)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أو المختصر وما أثبتناه من الأصل .

<sup>(</sup>٢) في النسختين اللبن ، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من المختصر ،

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مساقط ، وما أثبتناه من المختصر ،

<sup>(</sup>٤) في المختصر بيت واحد . أما كلمة سواه فالمقصود ليس لنا خادم غير سالم ،

<sup>( • )</sup> جا \* في شرح سلم للنووى قوله صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه) . قال القاضي لعلما حلبته ثم شربه من غير أن يهن ثديما ولا التقت بشرتاهما .

ثم قال النووى: وهذا الذي قاله القاضي حسن عويحتمل انه عفي عن سده للحاجمة كما خص بالرضاعة مع الكبر .

شرح سلم للنووى جه ١ ص ٣١٠

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه ٠٠

وأخذت بذلك (۱) عائشة رضي الله عنها فيمن أحبت ان يدخل عليها من الرجال وأبت سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحد من الناس وقلن : ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رخصة في سالم وحده (۲) . ورواه الشافعي عن أم (۳) سلمة قالت في الحديث : " هـو (لسالم ) (٤) خاصة . قال الشافعي : واذا كان خاصا (۵) فالخاص (٦) مخرج (٧) من العام (٨) ) (٩)

السنن الكبرى جرم ص ٤٧١ ٠

<sup>(</sup>۱) اى بتحريم رضاع الكبير ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ج٢ ص ٦٠٥ في الرضاع باب ما جاء في الرضاع .....ة بعد الكبر .

<sup>(</sup>٣) ورد في النسختين أبي ، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من المختصر كسا ويدل عليه سياق العبارة .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين اساقط من النسختين ، وما أثبتنا، من المختصر ،

<sup>(</sup>ه) في النسختين : خاصة ، وما أثبتناه من المختصر .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : فالخاصة ، وما أثبتناه من المختصر ،

<sup>(</sup>٧) في النسختين : تخرج وما اثبتسناه من المختصر .

<sup>(</sup> ٨ ) في النسختين : العامة وما أثبتناه من المختصر ٠

<sup>(</sup>٩) مختصر المزني ص ٢٢٢٠ وانظر المسألة في الأم جه ص ٢٨٠

وذ هب أكثر الغقها \* (١) الى أن رضاع الكبير لا يحرم وقالت عائشة (٢) :

. وضاع الكبير يحرم كرضاع الصفير ، وبه قال من الفقها ؛ (٣) الله وزاعي (٤) ٠

(١) وهم: الحنفية ، انظر فتح القدير ج٢ص ٧٠ تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٢٠ المالكية : انظر : الخرشي وحاشية العدوى ج٤ ص ١٧٦٠ حاشية الدسوقي ج٢

الشافعية: انظر، الأمجه ص ٢٨٠ مختصر العزني ص ٢٢٧٠ حاشية الشرقاوى على التحرير ج٢ص ٢٤١٠ وحاشية الجمل ج٤ ص ٢٧٦٠

## الحنابلة:

انظر كشاف القناعجه ص١١٠٠ منتهى الارادات ج٢ ص٣٦٢٠

وهذا هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وعلما الأحمار .

صغیمة ۳۰۵، مقد مات ابن رشد ج۲ ص ۲۸،

انظر: شرح سلم للنووى جـ ١٠ ص ٣٠٠ المفني جـ ٢ ص ٤٢ ه • نيـــل الأوطار جـ ٢ ص ١١٩ هـ • ٢٠ ص ١١٩ م

(٢) انظر: تفسير القرطبي جه ص١١٠٠ شرح سلم للنووى ج٠١٠ ص٠٣٠ المحلى ج٠١ ص٠٢٠٠

نيل الأوطار جرى ص ١١٩٠ سبل السلام جرى ص ١١٠٠

(٣) نفس المراجع السابقة •

وهو مذهب علي بن أبي طالب ونفى عنه ابن عبد البسر ، وأبي موسى الأشعرى وعروة ، وعطا وابن علية ود اود وابن حسزم ، والليث ابن سعد ، انظر المحلى ج٠١٠ ص ٢٠٠٠

وقد وروى عن أبي موسى الأشعـــرى ما يدل على تراجعه عن رأيه ، فقـــد جاء في تفسير القرطبي :

قدم رجل من المدينة فوضعت امرأته وتورم ثديها ، فجعل يصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه ، فسأل أبو موسى الأشعرى ، فقال : بانت منك .

وأتى ابن سعود فأخبره على المسلم في فأقبل بالاعرابي الى أبي موسى وقال : أرضيعا ترى هذا الأشمط في انما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم ، والعظم فقال أبو موسى : لا تسألوني ، وهذا الحبربين أظهركم .

انظر: تفسير القرطبي جه ص١١٠٠

السنن الكبرى ج٧ ص ٤٦١٠

أحكام القرآن للجصاص جدا ص ٤٨٦٠

(٤) قول الماوردى: وبه قال من الفقها؛ الأوزاعي فيه نظر ، بعد الاطلاع على بعض كتب الفقه العامة وشروح الحديث تبين ان الاوزاعي لا يقول بقول عائشة ولكنه قال: ان فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا فان تمادى في رضاعه ولم يفطم فما كان في الحولين فانه يحرم ، ومساكان بعدهما فانه لا يحرم وان تمادى في الرضاع . انظر تفسير القرطبي جه ص

نيل الأوطار جγ ص١٢٠٠

الظاهر ويشبه ان يكون قول أهل احتجاجا يقول النبي صلى عليه وسلم لسهلة بنست سهيل:

(أرضعيه خس رضعات يحرم بهن عليك ) (١) . وكان سالما كبيرا (٢) .

(۱) سبق تخریجه ۰

(٢) روى مسلم عن عائشة : جائت سهلة بنت سهيل الى النبسي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله :

اني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه ، قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( قد علمت انه كبير ) ،

وفي بعض الروايات قالت: كيف أرضعه وهو ذولحية ؟ .

وفي أخرى : وكان قد شهد بدرا .

وقول سهلة : (كيف أرضعه وهو رجل كبير ) بيان انه حكم بعد نزول قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولا د هن حولين كالمين ٠٠٠) .

انظر: شرح سلم للنووى ج١٠ ص ٣١٠

وَكَانَتَعَائِشَةَ رَضِي الله عنها اذا أُحبت ان يدخل عليها من الرجال أحسد أمرت أختها ام كلثوم (١) او غيرها من بنات اخوتها وبنات اخواتها ان ترضعسه خس رضعات يصير بهن محرما .

وخالفتها ام سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وقلن : (ما نرى رضاع الكبير الا رخصة في سالم وحده) (٢) .

(١) ام كلثوم: هي اختعائشة بنت ابي بكر الصديق وليست لها صحبة لأنها ولدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمها بنت خارجة ، وولدت رضي الله عنه ،

أسد الفابة ج٧ ص ٢٨٣٠

(٢) رواه سلم برقم ٣٥،٤٠ في الرضاع باب رضاعة الكبير ، ورواه مالك فسي الموطأ ج٢ ص ٥٦٠٠ في الرضاع باب ما جا ً في الرضاعة بعد الكبر ،

وأجيب : بأن دعوى الخصوصية تحتاج الى دليل ، وقد اعترفت امها تالمو منين بصحة الحجة التي جائت بها عائشة ، ولا حجة في إبائهن لها ، كما أنسب لا حجمة في اقوالهن ولهذا سكتت ام سلمة لما قالت عائشة لها :

(أما لك في رسول الله اسوة حسنة )؟ ،

ولو كانت هذه القصة مختصة بسالم وحده لهينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما بين اختصاص خزيمة بـــان كما بين اختصاص خزيمة بــان شهادته كشهادة رجلين و لأنه يقتضي إلحاق من يساوى سهلة في المشقـــة

فلو كان خاصا بسالم وحده لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الالحاق، ونص أنسه ليس لأحد بعده كما هو الحال في الخصوصيات السابقة .

ولا شك ان حكم الرضاع يتعلق به حل الفرج وحرمته وثب وت المحرمية فمعل و الفرج وحرمته وثب وت المحرمية فمعل و الله أهم وأولى ببيان التخصيص لوكان خاصا .

فتح البارى جه ص ١٤٩ . زاد المعاد جه ص ٢٩٣ . نيل الأوطار جه ص ١٢٠ سبل السلام جه ص ٥٢١ .

وقال الجمهور: ان قصة سالم منسوخة حيث كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية احداث الصحابة فدل على تأخرها واجيبوا: بأنه ستند ضعيف اذ لا يلزم من تاخر إسلام الراوى ولا من صفره ان لا يكون علا رواه متقدما . وقول سهلة: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ م فيه بيان عليسي انه حكم بعد نزول قوله تعالى: ( والوالدات يرضعن اولاد هن حولين كالمين)- نفس المصادر السابقة .

والدليل على أن رضاع الكبير لا يحرم (١) • :

قوله تعالى : المحرف ال

(١) هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقها \* وعلما \* الأحمار •

(٢) الحول: من حال يحول ، من باب قال ، اذا مضى ، ومنه قيـــل للعام حـــول ، ولولم يمض لأنه يكون تسمية بالعصدر ،

وحال الشي وأحال وأحول ، اذا أتى عليه حسول ، وأحلت بالمكان اذا أقمت به حولا .

انظر: المفردات في غريب القيران للراغب الأصبهاني ص ١٣٧٠

(٣) البقرة: آية (٣٣٣)٠

فجعل تمام الرضاع في الشرع مقدرا بحوليه ن فاقتضى أن يكون حكمه في الشرع بعد الحولين  $\sqrt{\dot{\psi}}$  مخالفا لحكمه في الحولين ، وحكمه في الشرع بعد الحولين  $\sqrt{\dot{\psi}}$  هو التحريم (۱)  $\dot{\psi}$ 

وروى ابن عبــاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا رضاع بعد الحولين) (٢)

(١) أجيب عليهم: أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين أنما هو الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة لان الله تعالى قال بعد ذلك ( وعلى المولودللم رقهن وكسوتهن بالمعروف) .

فأمر الله تعالى بإرضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحوليسين .

انظر:المحلى ج١١ ص ٢٠٥ وزاد المعاد ج٤ ص٤٦٠٠

ويجاب عليهم: القول بأن الاية اذا كانت لبيان الرضاعـــة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا انها لبيان زمان الرضاعــة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمــام الرضاعة، وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم.

سبل السلام جـ٣ ص ٥ ٢١٠

(٢) وورد في بعض الروايات بلفظ: ( لا رضاع الا ما كان في الحولين) .

روا • الدارقطني من حديث عمرو بن دينارعن ابن عباس وقال : تغرد برفع • الهيثم بن جميل كن ابن عينة وكاتا ثقة حافظا .

وقال ابن عدى : يرفع بالميثم، وغيره لا يرفعه وكان يغلط .

ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه وقال البيهقي: الصحيح انه موقوف .

وروى البيهةي عن عمر وابن سعود التحديد بالحولين ، قال : ورويناه عن ابن السيب وعروة والشعبي ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذرعن ام سلمسه ، (لا يحرم الرضاع الا ما فتق الأمعا في الثدى وكان قبل الطعام ) .

وفي الثدى يعني في زمن الرضاع ، سنن البيهقي جر ص ١ ٦٠٠

انظر: تلخيص الحبير ج٢ ص٠٤٠

سبل السلام ج٣ ص ٢١٧٠

المحلى جـ ١١ ص ١٩٩٠ نيل الأوطار جـ ٢ ص ١٢٢٠

وأجيب على هذا الحديث بأنه من قبيل: ( لا ربا الا في النسيئة ) . ولم يمنع عنوت ربا الغضل بالأدلة الدالة عليه .

فكذلك هذا ، فهناك حديث سهلة .

ورد الجمهور عليهم بان حديث سهلة تطرق اليه الاحتمال بالاختصاص بساليم

انظر زاد المعاد جع ص ٣٤٨٠٠

نفيا لتحريمه لا لجوازه (١) ٠

ورورى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا رضاع بعد فطام (٢)) (٣) يعني لا تحريم رضاع بعد انقضاء زمانه (٤) .

(۱) انظر فتح البارى جه ص ١٤٦٠ تحفة الأحوذى ج٤ ص ٢١٣٠ زاد المعاد ج٤ ص ٢١٨٠

(٢) فطام: فطمت المرضع الرضيع، يعني فطمته عن الرضاع، المصباح المنير ج٢ ص ٧٤ ٠٠

(٣) وقد روى الترمذي ما يوئيد هذا الحديث وهو:

عن ام سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدى ، وكان قبل الفطام مم وقال هذا حديث حسن صحيح انظر تحفة الأحوذى ج٤ ص ٣١٣٠.

المحلى ج11 ص198 .

زاد المعاد جع ص ١٥٥٠ تلخيص الحبير جع ص ١٠

(٤) انظر : زاد المعاد ج٤ ص٤ ٥٣٠ فتح البارى ج ٩ ص ١٤٦٠ بنين مُرعه بينين مُرعه خلافا لمسن قال : اذا فطم الولد ثم رضع ولما ينته الحوليه فإنه المتحريم لأنه لا زال في زمان الرضاعة . كما سبق في رأى الأوزاعي .

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (الرضاعة من المجاعة) (١) • أى ما يسد الجوعة ، والكبير لا يسد الرضاع جوعته فلم يثبت له فيه حكم (٢) •

( ) سبق تخريج الحديث .

قال الجمهور: ولوكان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عند ما رأى رجلا عند ها وسعد ان غضب وتفير لونه ( انظرى من اخوانكن ، انسسا الرضاعة من المجاعة ) . ويستفاد من هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم خشسي ان يكون قد ارتضع في غير زمن المجاعة فلا تنتشر الحرمة ولا يكون أخا . وأجيب : بأن هذا الحديث حجة لنا لأن شرب الكبه يرللبن يوثر في دفع مجاعته كما يوثر في الصفير أو قربيا منه .

ورد الجوبهور: بأن جوابكم فيه تعسف ولا ريب ان سد الجوعة باللبن الكائن فسي طماعاً على المرأة انما يكون لمن لم يجد فتطاعاً ولا شرابا غيره وأما من كان يأكل ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والشراب ، وكون الرضاع ما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمر خارج عن محل النزاع فانه ليس النزاع فيمن يمكن ان تسدم جوعته انما النزاع فيمن لا تسد جوعته الا به وانظر زاد المعاد ج ع ص ٢٤٦٠ نيل الأ وطار ج ٢ ص ٢٤٦٠

(۲) قال ابوعبيد: قوله صلى الله عليه وسلم (انما الرضاعة من المجاعة) أى ان الذى اذا جاع كان طعامه الذى يشبعه اللبن انما هو الصبي الرضيع، فأما الذى يشبعه من جوعة الطعام فان رضاعه ليس برضاع، ومعنى الحديث انما الرضاع في الحولين قبل الغطام، انظر زاد المعاد ج٤ ص ١٥٦، فتح البارى ج٩ ص ١٤٨٠

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز (۱) العظم ) (۲) .

(١) أنشز : يروى بالزاى والراء فمعناه بالزاى : زاد في حجمه اى ارتفع ه

ومعناه ا بالراء: الاحياء قال تعالى : ( ثم اذا شاء أنشره ) .

جامع الأصول جرا ص ٢٤٠٠

(٢) رواه أبو داود رقم ١٠٥٩ و ١٠٦٠ في النكاح باب في رضاعة الكبير من حديث ابي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن عبد الله بن سعود ، ومن طريقه عن أبيه عن عبد الله بن سعود ، وأبو موسى وأبوه مجهولان .

ورواه البيهقي جـ٧ ص ٢٦١٠

ورواه ابن ماجة ، النكاح : ٢٧٠

لكن رواه البيهقي من حديث أبي بكربن عياشعن ابي حصين عن ابن عطية ويشهدد له أيضا حديث الترمذى : ( لا يحرم الا فتق الأمعا ٠٠٠٠)

وهو حسن صحيح ، تلخيص الحبير ج ع ي .

ورد على الاستدلال بهذا الحديث في عدم تحريم رضاع الكبير فقالوا: يمكن أن يكون الرضاع كذلك في حق الكبير ما لم يبلغ أرذل العمر / ولا يخفى ما فيه من التعسف. فيل الأوطار جراص ١٢٣٠٠

وروى: (الرضاعة ما فتقت (۱) المعـــا (۲) وأنبت اللحم) (۳) وهذا لا يكون الا في الصفير ، وقد مضى الجواب عن حديث سالم في اختصاصه بالرضاع فــي الكبير دون الصفير ، (٤) ،

(١) فتق : فتق الشيء : شقه ، باب نصر ،

مختار الصحاح ص ٩٠٠٠

(٢) المعا: وهي بغتح الميم وكسرها واحدة أمعاء ٠

والمراد بالحديث : ما سلك في الأمعا من فتق بمعنى الشق ، لما وصل اليما الحليب وغذاها واكتفت به عن غيره ، فيكون دليلا على عدم تحريم وضاع الكبير ، ويدل على هذا المعنى ما جا ويادة على هذه الرواية : وكان قبل الغطام ) ، اى قبل الحولين ،

سبل السلام ج٣ ص ٢١٧٠

(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ .

وانما ذكره الترمذى عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعا و في الثدى وكان قبــل الفطام ) •

رواه الترمذى ١١٥٢ في الرضاع: باب ما جاء في ان الرضاعة لا تحرم الا في المناب المعليد د ون الحولين . ثم قال: وهو حديث حسن صحيح .

............

والعسمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحوليسن الكاملين فانه لا يحرم شيئا ،

### ورواه وراه الحاكم وصححه .

واعترض على هذا الحديث: بأنه منقطع بأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عسن أم سلمة به ولم تسمع منها شيئا بأنها كانت أسن من زوجها هشام باثنى عشسر عاما بفكان مولده في سنة ستين ومولد فاطمة في سنة ثمان وأربعين وماتسست ام سلمة سنة تسع وخسين وفاطمة صغيرة لم تبلغها فكيف تحفظ عنها وأجيب عليهم: بأن هذا الحديث صححه الترمذي والحاكم ولا يخفى ان تصحيحهما له يدفع علة الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعا بالا وقد صح لهما اتصاله لما تقرر في علم الاصطلاح ان المونقطع من قسم الضعيف نيل الاوطار جرم ١٢٢ (٤) وسلك ابن تيمية سلكا جمع فيه بين الطرفين فقال ما مغاده ان الرضاع يعتبسر فيه الصغر الا فيما دعت اليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله غلسي المرأة ويشق احتجابها منه واليه ذهب إنن القيم والشوكاني والعنفناني وهذلك يجصل الجمع بين الأحاديث فتجعل قنصة الما مخصمة لعموم الأحاديث الأخرى الواردة شل: انما الرضاعة من المجاعة بم ولا رضاع بعد الحولين وغيرهما ونظر نيل الاوطار جرم و ١٠٠٠ سبل السلام ج ١٠٥٠ وراد المعاد ج ١٥٥٥ و٣

فاذا ثبت ان تحريم الرضاع مختص بالصفير دون الكبير ، فقد اختلف الغقماء في حد تحريمه على أربعة مذاهب :

أحدها: وهو مذهب الشافعي: (١) أنه محدود بحولين (٢) فان وجد بعد الحولين بيوم لم يحرم (٣) وهو قول (٤) أبي يوسف (٥) ومحمد (٦) ٠

(١) انظر الأم جه ص ٢٩، المهذب ج٢ ص ٥٥ ١، حاشية الجمل على شرح المنهج ج٤ ص ٤٧٦ . مغنى المحتاج ج٣ ص ٤١٦ . حاشية الباوجوري ج٢ ص ١٨٣ .

(۲) وابتدا الحولين من تمام انغمال الرضيع فان ارتضع قبل تمامه لم يوشر ويحسب الحولان بالاهلة ، فان انكسر الشهر الا ول تضمعدد و ثلاثين من الشهر الخاس والعشرين فان بلغهما لم يحرم ارتضاعه لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولاد هن حولي كالمين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ) وظاهر كلام الشافعي : لا تحريم لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة ، والمذهب أنه يحرم ، لأن ما يصل الى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا : لم يحصل في جوفه الا خس قطرات في كل رضعة قطرة حرم .

(٣) وبه قال أحمد وابو ثور والثورى ، انظر المهذب ج٢ ص ه ١٠٤٠ المفني ج٧ صفحة ٣٤٥ . كشاف القناع جه ص ه ه ١٠

- (٤) انظر تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٢٠
- (٦) محمد : هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان امام في الفقه والاصول ولد بواسط ونشأ بالكوفة وسمع من أبي حنيفة مذهبه ، مات سنة ١٨٩. انظر الفوائد البهية ص ١٣١٠

والمذهب الثاني:

ما قاله مالك في احدى رواياته : (۱) أنه يحرم بعد الحولين بشهر ، فجعل زمانه محدود ا بخسة وعشرين شهرا .

والمذهب الثالث:

ما قاله أبو حنيفة : (٢) أنه يحرم بعد الحولين بستة أشهر عفحمل زمانهم محدود ا بثلاثين شهرا .

(١) انظر: المدونة ج٢ ص ٢٩٣٠ ، بداية المجتهد ج٢ ص ٢٨٠

تفسير القرطبي جه ص ١٠٨ ، ج٣ ص ١٦٢ · مقد مات ابن رشد ج٢ ص ١٦ معد مات ابن رشد ج٢ ص ١٦٢ معد ما الدسوقي على الشرح الكبير ج٢ ص ٥٠٣ ·

وعنه رواية أخرى : أنه يحرم بعد الحولين بشهرين ، ورواية ثالثة : أنه محمد ود بحولين مثل قول الشافعي .

(٢) انظر فتح القدير ج٣ ص ٥٠ بدائع الصنائع ج٤ ص ٠٦ تبيين الحقائق ج ٢ ص ١٦٢ موانع النكاح في الاسلام د / شوكت عليان ص ١٦٢٠

واستدل بالاية : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ،

ووجه الاستدلاله:أن الله تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحسد المثون الدعن المثون الدعن المثون أحدهما فبقي منهما بكماله ، كالانجل المضروب للدينين ، إلا انه قام المتحرفي أحدهما فبقي الثاني على ظاهره ، ولأنه لا بد من تغيير الفذائ ، لينقطع الإنبات باللبسن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره ، فقد رت بأدنى مدة الحمل ، لأنها مفيرة

==

فان غذا الجنين يغاير غذا الرضيع كما يغاير غذا الغطيم ، والحديث ( لا رضاع الا ما كان في الحولين ) ، محمول على مدة استحقاق الأجر وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب ، ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه يكون سنتين ، فعلم انه أراد الحمل في الغصال ،

انظر: العناية بشرح فتح القدير جه ص ٥٠ تبيينن الحقائق جه ٢ ص ١٨٢٠ قال ابن قدامة: وقول ابي حنيفة تحكم يخالف ظاهر الكتاب والسنة و أقلسوال السحابة ، فقد روينا عن علي وابن عباس ان المراد بالحمل حمل البطن وسه استدل على أن اقل مدة الحمل ستة أشهر وقد دل على هذا قوله تعالى:

( وفصاله في عامين ) . فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة لكان مخالفا لهذه الاية انظر: المجموع ج١١ ص ٢٥٠

المفني ج٧ ص ٤٣ ه٠

المذهب الرابع:

ما قاله زفر بن الهذيل (١) انه يحرم الى ثلاثة أحوال فحده بستة وثلاثيـــن شهرا (٢) ٠

(١) زفر: هو ابن الهذيل بن قيس العنبرى التميمي فقيه كبير من أصحاب ابي حنيفة وكان من أقيسهم ، كان اماما بالبصرة وولي قضاءها ومات فيها سنة ١٥٨ هـ انظر: الاعلام ج٣ ص ٧٨٠

(۲) انظر: فتح القدير ج٣ ص ٥٠ بدائع الصنائع جه ص ٢١٧٩ تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٢٠

وعلل زفر قوله: انه لا بد من مدة يتعود فيها الصبي تغيير الغذا والحول حسن للتحول من حال الى حال ، لاشتماله على الفصول الأربعة فقد ربالثلاثة وقال ابن حزم: أما قول ابي حنيفة وزفر ومالك فلا خفا بفساده ، ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين: لما قال تعالى (والوالدات يرضعن اولا و حولين كاملين) دل ذلك على ان هاهنا حولين ناقصين وأشار الى عدد هالله بالشمس .

فهذا القول مخالف للسقرآن لأنه قال تعالى : ( وان عدة الشهور عند اللسه اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلسق السماوات والأرض منها أربعة حرم بذلك الدين القيم ) (التربة : آية ٣٦) ٥

استدلالا بعموم قول الله تعالى : ( وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ) (١) · ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرضاعة من المجاعة ) (٢) · ولانها سن يعتمد فيها بالرضاع فوجب ان يثبت فيها التحريم كالحولين (٣)

== ولا يمكن ان تكون الاشهر الحرم الا في الاشهر العربية القرية ، فلماذا يراعب عدد الحولين بالعجمية ؟ .

ومن ناحية ثانية فانه ليس بين الحولين الاعجميين المعد وديين بالشس وقطعها للغلك وبين الحولين العربيين بالقسر الا اثنان وعشرون يوما فالزيادة على ذلك الى تمام شهرين لا ندرى من اين اتت ؟ .

انظر: المحلى جا ١ ص ٢٠٠-٢٠١

(١)النساء: إية (٢٣)٠

# (٢) سبق تخريج الحديث •

ووجه استدلالهم من الحديث: انه ما دام الرضيع يسد جوعته لبن المرضعة ويمكنه ان يستغني به عن الطعام فيقع به التحريم • تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٢ •

(٣) انظر الهداية مع فتح القدير ج٣ ص ٥٠ بدائع العننائع جه ص ٢١٧٩ وهو نفس ما استدل به ابو حنيفة لمذهبه: انه يحرم بعد ثلاثين شهرا لانه يمكن ان يستغنى الطفل فيها باللبنن وحده عن الغذاء .

ودليلنا: (١) قول الله تعالى:

( حولين كالمين لمن اراد ان يتم الرضاعة ) (٢) .

وما حد في الشرع الى غاية كان ما عداها بخلافها (٣) وكالا قرا<sup>1</sup> (٤) · وهذه دلالة الشافعي (٥) ·

(۱) انظر: احكام القرآن للشافعي جراص ۱۰۸ و ۱۷ و ۱۲۸ مجوص ۲۸ و شرح سلم للنووى جرور و ۱۳۰ طرح التقريب جراص ۱۳۲ و ۱۳۲ و بجيرمي على الخطيب جراص ۱۳۰ و ۱۶۰ مغنى المحتاج جراص ۱۶۰ و ۱۶۰

ووجه الاستدلال من الاية: ان الرضاع الذي يثبت به التحريم ما يكون فيسبي الحولين فقط ، وما يكون بعد هما لا يحرم ،

انظر تفسير البيضاوى جـ (ص) ٢٠ تفسير الخازن وبها منه البغوى جـ ( ص ٢٣٤٠ ) البقرة : الاية (٢٣٣) .

(٣) وهذا مثل قوله تعالى : ( وان ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ) في فكان لهم ان يقصروا مسافرين وكان في شرط القصر لهم بحال موضوفة دليل على ان حكمهم في غير تلك الصفي غير القصر ، انظر الام جهم ، وجمعه (٤) الاقرا : واحدة قر ، وفيه لفتان : الفتح وجمعه قرو ، والضم : وجمعه اقرا ، ويطلق على الحيض والطهر وقيل هو الوقت .

انظر: معجم مقاييس اللغة جده ص ٢٩٠ المسباح المنير جـ٢ ص ٩٠١٠ وهو من قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بانفسهـن ثلاثة قروم) .

فكن اذا خدت الثلاثة اقراء فحكمهن بعد خديها غير حكمهن فيها ، انظر : الام جوه ص ٢٨٠

( • ) انظر الام • / ۲۸ ، احكام القرآن ١ / ٨ • ٢ ، طرح التثريب ٢ / ١٣٦ ،

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : 'لا رضاع بسعسسد فصال ) (۱) ٠

والغصال (٢) لحولين (٣) لقوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (٤) وقد ثبت أن أقل الحمل ستة أشهر (٥) فدل على أن الباقي هو الفصال (٦)

(۱) الحديث ليس في روايته شي عيبت ، ولكن حديث ابن عباس الآخــر (۱) الحديث ليس في الحولين ) ، يشهد له ، والحديث رواه أبود اود الطيالسي ،

انظر: نيل الأوطار جر ص ١٢١٠

(۲) فصال : فصل عن غيره اى قطع عنه ، ومنه فصلت المرأة رضيعا عنها ، أى فطمته ، والاسم الفصال : بالكسر ، فيقال : هذا زمان فصاله : أى انقطاعه عن لبن أمه .

المصباح المنير ج٢ ص ٧٠٥٠

(٣) ورد في النسختين ، الحولين ، وهو خطأ والصواب ، كما أثبتنــاه ومعنى قوله والفصال لحولين : أى معتد الى الحولين .

(٤) الأحقاف: اية ه ١٠

(ه) قرر الطب الحديث ان اقل الحمل الذى يمكنه العيش بعد • ستة أشهر انظر: خلق الانسان بين الطب والقران ص ٢٢٩ • د / محمد علي البار • الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة •

(٦) انظر: شرح سلم للنووى جـ ١٠ ص ٥٠٠ المفني جـ ٢٩ ص ٥١٠ المجموع جـ ٢١ ص ٢٠٠ بجيرمي على الخطيب جـ ٤ ص ١٦٠ وتقدير الفصال بحولين مأخوذ من كتاب الله ، وقد ثبت أن أقل الحمل ستسة أشهر فدل على أن الباقي من الثلاثين في قوله تعالى: ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وهو أربعة وعشرون شهرا للفصال ويو كد هذا قوله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كالمين ) •

وفي الأصول: هذا من باب مفهوم دلالة الاشارة ، وهي أن يفهم من اللفظ ما ليس مقصودا باللفظ في الأصل ، ولكنه لا زم للمقصود كدلالة قوله تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) على صحة صوم من اصبح جنبا ، لأن إباحة الجماع ليلة الصيام يشمل الجز ً الأخير من الليل ، فلا يستطيع الاغتسال الا بعد الإصباح .

انظر امتاع العقول بروضة الأصول ، ص من مع نها تها

ولأنه حول لا يثبت حكم الرضاع في آخره ، فوجب ان لا يثبت حكمه في أوليه كالحول الرابع طردا ، والثاني عكسا (١)،ولأن الحد اذا علق بالحول ولم يبليغ به الكمال قطع على التمام كالحول في الزكاة (٢) ، فأما الاستدلال بعموم الايهة (٣) والخبر (٤)، فمخصوص بما ذكرناه (٥) ،

<sup>(</sup>۱) فالحول الرابع لا يثبت حكم الرضاع في آخره فوجب ان لا يثبت حكمه في اولمه وكلمه الثاني : فانه لما تعلق حكم الرضاع في اخره وجب ان فيثبت في اوله ، (۲) فانه لا وجوب للزكاة ما لم يحل الحول كاملا على المال ، وانظر الأم ٢٥٠٢ مختصر المزني ص ٤٤، كتاب الزكاة للماورد ى ص ١٩٨، تحقيق د ، ياسين ناصر صفحة ٤٩٨

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ٠٠٠)

<sup>(</sup>٤) قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (انما الرضاعة من المجاعة) .

<sup>(</sup>ه) قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع بعد فصال ) وأحاديث أخرى : ( لا رضاع الا ما كان في الحولين ) ، ولا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدى وكان قبل الفطام ) وقد تبين أن حديث سالم اما خاص او منسوخ كما قاله ابن المنذر ، أو انه يعمل به عند الحاجة الماسة كما ذهب اليه ابن تيمية .

وأما قياسهم على الحولين فغاسد بالشهر السابع يفتذى فيه باللبين

ثم المعنى في الحولين أنه لما وقع التحريم بالرضاع في آخره ، وقع بالرضاع في أوله وخالف الثالث/(٢) .

٧ ٨

(۱) قاس أبو حنيفة وزفر رضاع ما زاد على الحولين على الرضاع في الحوليسين بم فقال ابو حنيفة : سنتان وستة أشهر ، وقال زفر : ثلاث سنوات اى ستوثلاثين شهرا ، قالوا : فان هذه المدة الزائدة يعتد فيها بالرضاع ، لأنه يمكن ان ينبت به اللحم وينشز به العظم ،

فيقال لهم: اضافة رضاع شهر الى ما زد تموه يفسد قياسكم فانه يمكن ان ينبيت به اللحم وينشز به العظم ولكن لا يحرم .

(٢) ويقال لهم كذلك قياسكم ما زاد على الحولين يروز فلما كان التحريم في المراد المالث: فانه لما المراد الحولين، كان التحريم في اوله كذلك عكس الحول الثالث: فانه لما لم يقع المره لم يقع في أوله .

#### فمسل :

فاذا ثبت تحديد تحريمه بالحولين فلا فرق بين ان يستغني فيهما بالطعام عن الرضاع ام لا (۱) .

وقال مالك : انما يثبت الرضاع ، اذا كان معتاجا اليه غير ستغنى بالطعام عنه (٢) .

وهذا فاسد ، لان تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون غيره (٣) ٠

ولان تعليقه بالحولين نص (٤) واستغناوه بالطعام اجتهاد (ه) وتعليق الحكم بالنص اولى من تعليقه بالاجتهاد (٦) .

ولان اعتباره بالحوليين عام (Y) واعتباره بالاستغناء خاص (A) واعتبار ما عمم أولى من اعتبار ما خص (٩) .

<sup>(1)</sup> لان الاعتبار في العامين وليس بالفطام او الاستغناء بالطعام عن الرضاع ، وهو قول الشافعي ، واحمد وابو حنيفة ، على اعتبار المدة المقررة عند ، في تحريم الرضاع ،

انظر: قليوبي وعسرة على شرح المحلي ج؟ ص٦٣٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٦ فتح القدير ج٣ ص ١٨٣٠ المغنيين الحقائق ج٣ ص ١٨٣٠ المغنييين ج٧ ص ٤٣٤٠ المغنييين الحقائق ج٣ ص ١٨٣٠ المغنييين ج٧ ص

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة: ج٢ ص ٢٨٨، مقدمات ابن رشد ج٢ ص ٢٨٠ وحجتهم: ( لا رضاع بعد الغطام) حاشية الخرشي مع العدوى ج٤ ص ١٧٨

- (٣) المغني لابن قدامة جرم ص ٤٤٥٠
- (٤) وهو قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن اولا دهن حولين كاطين ٠٠) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع الا ما كان في الحولين ) ٠
- ( ) فانه ليس هناك ضو ابط محددة يعرف بها هل استغني الطفل عن اللبن املا انما ذلك راجع الى الطفل نفسه والى ظن الام
  - (٦) انظر مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول ص ٢٣-٤٠٠
- المستغرق (٧) السفام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعه من غير حصر ٠
  - المحصول جـ ١ ص ١٣٠٠ ارشاد الفحول ص ١١٢٠
    - (٨) الخاص: قصر العام على بعض افراده ٠
      - جمع الجوامع جـ٢ ص ٢٠
- ( ) انظر: ارشاد الفحول ص ١٤١٠ مفتاح الوصول المسبى بنا الفروع على الاصول ص ١٢٤٠

فمــــــل - - - - - -

قال المزني: ( وفي ذلك دليل عندى على نغي الولد لأكثر من سنتيـــن بتأقيت حمله وفصاله ثلاثين شهرا ، كمانغي توقيت الحولين الرضاع(١) لأكثــر من حولين ) (٢) ٠

والذى أراده المزني بهذا الفصل ان يحتج به فيما ذهب اليه من اكثر الحسل أنه مقد ربسنتين كالرضاع ، فلا يلحق به ، اذا ولد لأكثر من ذلك ، كمسالا يحرم بالرضاع بعد الحولين .

قال لأن الله تعالى قال: ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (٣) فجعل مدتهما ثلاثين شهرا ، فوجب ان يكون مدة كل واحد منهما اقل من ثلاثين شهرا .

وهذا الذى ذكره المزني فاسد ، لأنه لا يحوز ان يكون ما قدره بثلاثين شهرا مدة لأكثرهما ، لزيادتهما على هذا التقدير باجماع ولا مدة لأقلهما بالاجماع لأن أقل الرضاع غير محدود /ولا مدة لأكثر الحمل وأقل الرضاع ، لأن أقل الرضاع مير محدود .

<sup>(</sup>١) في الأصل للرضاع وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من المختصر و (أ) .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني ص ٢٢٧٠

<sup>(</sup>٣) الأحقاف اية (٥)٠

فلم يبق إلا ان يكون لأكثر الرضاع وأقل الحمل (١) - وأكثر الرضاع مقد ربحولين فكان الباقي بعد هما مدة أقل الحمل وهو سدة أشهر ، فلم يكن في ذلك دليل على مدة أكثر الحمل وانما جمع بين مدتي اكثر الرضاع وأقل الحمل ك

(1) جا عني كتاب خلق الانسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار ص ٢٣٠٠ أما اكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده ( ٩أشهر ) والا لمات الجنين في بطن امه ، ويعتبرون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب وأساكتب الفقها عليئة بحكايات المولودين وقد أنبتت أسنانهم والمولود في لثلاث أو أربع سنين .

وقد وجدت نساء من كن يترددن على عيادتي يزعمن انهي حوامل لعدة سنوا ب. وبالغجص تبين انهن لم يكن حوامل، وانما كان ذلك الحمل الكاذب .

والحمل الكاذب: حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الإنجاب دون أن ينجبن فتنتفخ البطن بالفازات، وتتوقف العادة الشهرية، وتعتقد المرأة اعتقـــادا جازما بانها حامل رغم تأكيد جميع الفحوصات المخبرية والطبية بأنها غير حامل.

وقد يحدث لأحدى هوالا الواهمات بالحمل الكاذب الذى تتصور انه بقي فسي بطنها سنينا ، وقد يحدث انها تحمل فعلا ، فتضع طفلا طبيعياً في فترة حطه، ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها من قبل، تتصور انها قد حطت لمدة ثلاث أوأربع سنين .

تنبيه اعلى حقوق الأمهات ، ووجوب حق الوالدين ، ليعلم من ولد لأكتسر من ستة أشهر أن حق والدته أكثر وشكرها أعظم ، كما قال تعالى : (ولا (١) تقل لهما أف) (٢) ، فخص التأفيف بالتحريم ليدل على ان تحريم الضرب والشتم أغلظ (٣) ولم يذكر اول الرضاع لأن لا تقتصر الأمهات عليه .

<sup>(</sup>١) الصواب: فلا

<sup>(</sup>٢) الاسراء آلاية (٢٣)٠

<sup>(</sup>٣) البرهان للجويني ح ١ ص ٥٠٠٠ وما بعدها ٠

### سألـــة ٠٠

قال الشافعي :

ولا يحرم من الرضاع الا خس رضعات متفرقات كلهن في الحولين ، وتغريق الرضاع أن يرضع (۱) المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ثم يقطع كذلك . فاذا رضع في مرة منهن ما يعلم أنه وصل الى جوفه ما قبل منه أو ثكثر فهي رضعة . فان التقم (۲) الثدى قليلا ثم أرسله ثم عاد اليه كانت رضعة واحدة (كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار الا مرة فيأكل ويتنفس بعد الازدراد ويعود يأكل ،فذلك كله مرة وان طال (۳) . وان قطع ذلك قطعا بينا ثم عاد بعد قليل أو أكثر ثم أكل حنست فكان هذا المراكاتين .

ولو أنقذ (٤) ما في احدى الثديين ثم تحول الى الأخرى فأنفذ ما فيها كانـــت رضعة واحدة آ (٥) ، وهذا كما قال ،

۱۱.

<sup>( ( )</sup> في ( أ ) : يضع ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) التقم: أكل بسرعة م المصباح المنير ج٢ ص ٥٥٧٠

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين غير واضح في (أ) وما أثبتنا من الأصل .

<sup>(</sup>٤) نفذ الشي بالكسر نفاذا فني ، مختار الصحاح ص ٦٧١،

<sup>(</sup>٥) مختصر المزني ص ٢٢٧٠ الأم جه ص ٢٧٠٠

لأن تحريم الرضاع اذا كان محدود ا بخس رضعات وجب تحديد الرضعة وتقديرها (١) والمقادير تو خذ من أحد ثلاثة أوجه : من شرع ، أولفة ، أوعرف (٣) . وليس له في الشرع واللفة حد (٣) فوجب أن يو خذ المراح جهة العرف (٤) . والعرف في الرضعة : أنها ما اتصل شربها ثم انفصل تركها ، فان تخلل فترة ، لا نقطاع نفس ، أو للهث (٥) او لا زدراد ما اجتمع في فمه .

وذكر الشيخ ابوسنة أن من أدلته قوله تعالى (وأمر بالمعروف) الأن الله سبحانه أمر الشيخ ابوسنة أن من أدلته قوله تعالى (وأمر بالمعروف) الأن الله سبحانه أمر الشيء فاعتبر من الشرع والالماكان للامر فائدة .

<sup>(</sup>١) انظر : الأم جه ص ٢٧٠ روضة الطالبين جه ص٥٦ المهذب ج٢ ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>٢) العرف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك . انظر: نظرية العرف: د / عبد المسعزيز الخياط مكتبة الأقصى ص عمان ٩٧٧ (م ١٣٩٧٠هـ وانظر العرف والعادة في رأى الفقها للدكتور احمد فهمي ابوسنة ص ٢٣. مطبعة الأزهر ص ٩٤٧٠

<sup>(</sup>٣) الحد: اى مقدار محدود.

<sup>(</sup> ٤ ) كالحرز في السرقة .

<sup>(</sup>ه) لهث: بابه ، قطع لهث الكلب: أخرج لسانه من العطش أو التعب وكسدا الانسان اذا أعيا ، مختار الصحاح ص ٢٠٦

أو لا ستمرا ً (١) ما حصل في حلقه ، ثم عاود الثدى مرتضعا ، فهي رضعة واحدة ، لأن العرف في الرضعة أن يتخللها فترات استراحة ولهث ، كمن حلف لا يأكسل الا مرة ففتر (٢) في أكله لقطع نفس او ازدراد اوله ث ، ثم عاود الأكل . كانت أكلة واحدة ولم يحنث .

وهكذا لو انتقل الطفل من احدى الثديين (٣) الى الآخر كانت رضعة واحدة له كما لو انتقل الحالف من لون الى لون لم يحنث (٤) ، ولو ترك الثدى وقطع الرضعة لغير ما سبب ثم عاود مرتضعا نظر في زمان الفترة ، فان قل فهي رضعة واحدة .

(۱) استمراء : مرىء على وزن فعيل ، رأس المعدة والكرش اللازق بالحلقوم يجرى فيه الطعام والشراب .

مرو الطعام ، واستمرأه ، وجده مريئا ، ويقال : امرأتي الطعام وهنأني الطعام العصباح المنير ج٢ ص ٦٩٢٠

(٢) فترعن العمل: قعد ، انكسرت حدته ولان بعد شدته ، انظر المساح المنير ج٢ ص ٥٥٢ ٠

(٣) الثدى بغتح الثاء: يذكر ويوئن والتذكير أشهر ويكون للرجل والمرأة ولكن استعماله في المرأة أكثر، حتى أن بعضهم خصه بها ، مفني المحتاج ج٣ص١١٧ (٤) انظر منهاج الطالبين ، وشرحه مفني المحتاج ج٣ص١١٧، نهايــــة المحتاج ج٢ ص١٦٦ - ١٦١٠

وان طال فهي رضعتان ، وكذلك حكم الحالف اذا قطع ثم عاود • (١) •

قصل:

ويتفرع على هذا التقرير فرعان:

أحدهما : أن يلتقم الثدى ويصه فيخرح الثدى من فمه ويقطع عليه رضاعه ، فقد الختلف أصحابنا في هذا القطع هل يستكمل به الرضعة أم لا ، على وجهين : أحدهما : أن الرضعة لم تكمل حتى يقطعها باختياره ولا يحسب بها من الخسس لعدم كمالها ، كمن حلف لا يأكل الا مرة ، فقطع عليه الأكل بغير اختياره ، شم

والوجه الثاني: انها تكون رضعة كاملة يحتسب بها من الخس ، لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرتضع على الانفراد ، ولا يعتبر اجتماعهما عليه .

<sup>(</sup>۱) انظر الأمجه ص ۲۰ المهذب ج۲ ص ۱۰۱ الوجيد ز ج۲ ص ۱۰۰ الا تناع ج۲ ص ۱۰۰ مغني المحتاج ج۳ ص ۱۱۶ الا تناع ج۲ ص ۱۸۶ مغني المحتاج ج۳ ص ۱۱۶ بجيرمي على الخطيب ج٤ ص ۱۳۰ حاشية الجمل على المنهج ج٤ ص ۲۷٤ التنبيه للشيرازى ص ۱۲۸ وانظر صفحة ( ) من البحث ففيها تعليقات وافية عن الرضعة أوفيتها البحث والكلام وفي ها ش (۲) + (۳) ٠

<sup>(</sup>٢) انظر التنبيه ص ١١٨٠ الوجيز ج٢ ص ١٠٥٠ المهذب ج٢ ص ١٥١٠

لأنه لو ارتضع منها وهي نائمة ، كان لها رضاعا (١) وان لم يكن لها فعل (٢) ولو أوجرته (٣) لبنها وهو نائم ، كان رضاعا وان لم يكن له فعل (٤) . والفرع الثاني :

وهو ان يرتضع من كل واحدة من امرأتين أربعا أربعا ثم يرتضع الخاصة من احداهما، ثميعدل عن ثديها الى ثدى الاخرى يرتضعه ، ففي تحريمهما عليه وجهان : (٥)

والأصح ; انه يعتد به ، لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الانفراد يدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة أو أوجرته لبنا وهو نائم ، واذا ثبت ذلك وجـــب ان يعتد بقطع هما.

انظر روضة الطالبين جه ص ٦ -٧٠ والتنبيه ص ١٢٨٠ والمهذب ج٢ ص ١٥٦ (٥) التنبيه للشيرازي ص ١٦٨٠ مغنى المحتاج ج٣ ص ٢١٧٠

<sup>(</sup>١) أي : أحكام الرضاعة .

<sup>(</sup>٢) اى : وان لم يكن الفعل بإرادتها أو بعلمها .

<sup>(</sup>٣) أى صب في حلقه لبن ، وسيأتي تعريف الموجور بالتفصيل .

<sup>(</sup>٤) انها لو قطعت عليه الرضعة لشفل وأطالته ثم عاد لم يعتد بذلك رضعة كما لو حلف لا يأكل الا مرة فقطع عليه انسائ الأكل بفير اختياره ثم عاد وأكل بعــــد تكنه لم يحنث .

أحدهما: لا تحرم عليه واحدة منهما الأن الرضعة الخاصة مشتركة بينهما ، فكان لكل واحدة منهما بعضها ، فلم تكمل بها الخاصة (١) . كما لو انتقل الحاليف من مائدة الى أخرى .

والوجه الثاني : قد حرمتا عليه (٣) ويعتد بما شربه من كل واحدة منهما رضعة كالمة ، لأن قطع ثديها تاركا له فلم يقع الفصل في تركه بين اسداكه وارتهاعيم من غيره (٣) ، ويتفرع على هذا الفرع (٤) ان يحلب لَمُعْلِفُونِ اناء يمتزج فيه لبنها هم يشربه الطفل في دفعة واحدة ، فلا يعتد به على الوجه الأول (٥) واحدة منهما وتعتد به على الوجه الثاني (٦) لكل واحدة منهما رضعة كالمة ، والله أعلم ، بالصواب ،

<sup>(</sup>١) فلم تتم الرضعة من احداهما .

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه ص ١٦٨٠ المهذب ج٢ ص ٥٦ ١٠ الوجيز ج٢ ص ١٠٥ مفني المحتاج ج٣ ص ١٦٦ -١٦٧٠

<sup>(</sup>٤) اى الفرع الثانى السابق ذكره .

<sup>(</sup>ه) لان اللبن مشترك بينهما ، فان لكل منهما بعضه .

<sup>(</sup>٦) ويعتد بما شربه من كل واحدة منهما رضعة ٠

## **س**أل\_\_\_\_ة

قال الشافعين :

[والوجور (۱) كالرضاع ، وكذلك السعوط (۲) (۳)

أما الوجور: فهو صب اللبن في حلقه .

وأما (٤) السعوط: فهو (٥) صب اللبن في أنفه .

واختلف الفقها عني تحريم الرضاع بهما ، اذا وصل اللبن بالوجور المسلى عوفه ، وبالسعوط الى دماغه ، على ثلاثة مذاهب :

أحدها: وهو مذهب الشافعي، أن التحريم بهما ثابت كالرضاع (٦) ٠

(١) الوجهور: بالضم ، الخال الدواء في وسط الفم ، يقال: وجرت الصبي وأوجرته بمعنى واحد ،

والوجور: بالفتح ، الدواء نفسه .

انظر مختار الصحاح ص ٧١٠ والحباح المنير: ج٢ ص ١٨٠٢ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ج٢ ص ١٥٦٠

(٢) السعوط: الدخال الدوائني الأنف بفتح السين ، ووزنه رسول ، وأسعطته الدوائ، يتعدى الى مفعولين ، والمسعط بضم الميم والعين : الوعائيجعل فيه السعوط وهو من النوادر وقياسها الكسر لأنه اسم آلة .

انظر المصباح المنير جدا ص ٣١٨٠ النظم الستعذب ص ١٥٦ جد٠

(٣) مختصر المزني ص ٢٢٧٠.

والأم جه ص ۲۲٠

- (٤) في (أ) وكذلك .
- (ه) في (أ) معناه .
- (٦) مختصر المزني ص ٢٢٧٠ الأم جه ص ٢٧٠ التنبيه ص ٠٢٨ حاشيـــة القليوبي وعميرة على شرح المحلى ج٤ ص ٠٦٣٠

المهذب ج٢ص ١٥٦٠

وهو قول الثورى ، والشعبي ، وبه قال مالك وأحمد في أصحالاتوال .

المفني ج٧ ص ٣٨٥٠ بداية المجتهد ج٢ ص ٢٨٠

شرح الخرشي جع ص ١١٧٧

شرح منتهى الارادات جـ ٣ ص ٢٣٦٠

والثاني : وهو مذهب عطا وداود انه لا يثبت تحريم الرضاع بهما (١) ٠

لقوله تعالى : ( وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ) (٢) ٠

والثالث: وهو مذهب ابي حنيفة ان التحريم يثبت بالوجور · ولا يثبت بالسعوط (٣) لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

( الرضاعة من المجاعة ) (٤) •

(١) المعلى ج ١٠١ ص ١٧٨ ، بداية المجتهد ج٢ ص ٢٨ ، و

وبه قال ابن حزم من الظاهرية والليث بن سعد .

(٢) سورة النساء: الاية (٢٣)٠

وجه استدلالهم بالاية: ان صغة الرضاع هو ما امتصه الرضيع من ثدى المرضعة بغمه فقط ولا يسمى ارضاعا الا ما وضعته المراة المرضعة من ثديها في فم المرضع ما عراه وكليم ارضاعا وانما هو حلب وصب وسعوط ووجور وتقطير .

المحلى ج ١٠ ص ١٧٨٠

(٣) الذي وقفت عليه من كتب الحنفية :

انهم يقولون بتحريم الوجهور والسعوط خلافا لماذكره الماوردى .

فقال صاحب البحر الرائق:

( قوله هو مص الرضيع من ثدى الادمية . . . . ) اى وصول اللبن من ثـــدى المراة الى جـــوف العنير من فعه ، أو أنفـه ، في مدة الرضاع ، فشمـل ما اذا حلبت لبنها في قارورة فان الحرمة تثبت بايجار هذا اللبن صبيا وان لم يوجد المص وانما ذكره لا نه سبب للوصول فاطلق السبب واراد السبب فلا فرق بين المص والعــب والسعوط والوجور .

البحر الرائق ج٣ ص ٢٣٨٠

...........

===

وجا ً في حاشية ابن عابدين ج٣ ص ٣٠٩ (وألحق بالمص الوجور والسعوط) وجا ً في بدائع الصنائع جه ص ٢١٨١ : (ويستوى في تحريم الرضاع والمص والوجور والسعوط لأنه الموثر في التحريم ، هو حصول الغذا ً باللبن وانبات اللحسم وانشاز العظم ، وسد المجاعة ﴾

وذلك يحصل بالاسعاط والا يجار ، لأن السعوط يصل الى الدماغ والحلق فيفذى ويسد الجوع والوجور يصل الى الجوف فيفذى ،

وجاء في فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية ص ١١٤ ج١

( وكما يحصل الرضاع بالمص من الثدى يحصل بالصب والوجور والسعوط ) . وفي فتاوى اليزازية على هامش الفتاوى الهندية ج٤ ص ه ١١٠ ( والسعوط والوجور

محرم لا الإقطار في الأذن والإحليل ٠٠٠)

انظر فتح القدير ج٣ ص ه ٠١٠

ولعل الماوردى رحمه الله اطلع في زمانه على آراء لهم في كتبهم لم تصل الينا.

( } ) سبق تخریجه ه

والوجور يحصل به الاغتذاء لوصوله الى الجوف ، والسعوط لا يحصل به الاغتذاء لأنه لم يصل الى الجوف ، فأشبه الحقنة (١) ·

والدليل علميهما (٢) في الوجور: قول النبي صلى الله عليه وسلم:

( الرضاعة من المجاعة ) (٣١) ٠

(١) الدخال الدواء أو الماء أو اللبن الى الجوف عن طريق الدبر .

الصباح المنيرج ١ ص ١٧٥٠

(٢) اى على أبي حنيفة وداود •

(٣) سبق تخريجه •

وانظر المفني ج٧ ص ٣٨ه٠

رد ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث على تحريم الوجور والسعوط فسقط فسي يده فقال: وهذا لا حجة فيه لوجهين ٠

أحدهما : ان معنى الاغتذاء لا يوجد في السعوط لأنه لا يرهم عبه شيئا مسن الجوع • المعلى ج • ( ص ١٧٨ •

وكأنه يقول : هذا تنازل ، فسلم بأن الوجور يحرم ، وبقي السعوط فيقال له : ان السعوط كذلك يفذى ولولم يكن بدرجة الوجور .

والوجهور يحصل به الاغتذاء لوصوله الى الجوف ، والسعوط لا يحهل به الاغتذاء (الا) (١) ما أنبت اللحهم وأنشأز العظم ، وهذا موجود فهي الوجور ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سالم:

(أرضعيه حسا يحرم بهن عليك ) (٢) ٠

ومعلوم انه لم يرد ارتضاعه من الثدى لتحريمه عليه ، فثبت انه أراد الوجـــور (٣) والدليل على أبي حنيفــة في السعوط قول النبي صلى الله عليه وسلم: للقيط(٤) بن صبرة: (بالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما ) (٥) ٠

(٣) جا عنى حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب جد ص ٣٤١ ، ان قيل : كيف جازله النظر لثديها مع ان المحرمية انما تثبت بتمام الخاسسة وقبله أجنبية ، يحرم نظرها وسمها والخلوة بها ١٠ قلت : روى انها حلبته فسسي مسعط وشربه .

أقول : هذا اذا لم نعتبر هذا الحكم له خصوصية لسالم .

انظر فتح الباری جه ص ۱۱۸

شرح سلم للنووى ج.١٠ ص ٣١٠

<sup>(1)</sup> منا بين القوسين ساقط من الاصل .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ه ٠٠٠ ما الله ١٠٠٠

(؟) لقيط بن صبرة : بغتح المهملة وكسر الموحدة ، صحابي مشهور ، ويقال انه جده واسم ابيه عامر ، وهو ابو رزين العقيلي والأكثر على انهما اثنان . تقريب التهذيب ص ٢٨٧٠

(ه) جا وفي تلخيص الحبير عن هذا الحديث:

قال لقيط بن صبرة : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ . فقال صلى الله عليه وسلم : (أسبع الوضوء ، وخلل بين الأصابـــع ، وبالغ في الاستنشــاق الا أن تكون صائما).

رواه الشافعي وأحمد بن حنبل ، وابن الجارود ، وابن خزيمة ، وابسن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، وأصحاب السنن الأربعة من طريق اسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه .

وصححه الترمذى والبغوى وابن القطان ، والنووى .

تلخيص الحبير جداص ١٨٠

7

لأن لا يصير بالسالفة ووصول الما الى السرأس (١) مفطرا كوصوله السسى الجوف كذلك الرضاع (٢) • ولأن ما افطر باغتذائه منابنها أثبت تحريسم الرضاع في زمانه كالرضاع •

فأما قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) (٣) فهذا يتناوله الرضاع السما ومعنى (٤) .

وأما الحقنة فغيها قولان:

أحدهما : يثبت بها تحريم الرضاع ، فيسقط الاستدلال (٥) ٠

(١) لا بد عند الاسعاط أن يدخل الحليب ولو قليلا الى المعدة ، ألا ترى عند ما نضع القطرة في العين يدخل جزء منها الى الحلق ، فالمعدة ، وهـذا مجرب .

(٢) ولأن السالغة في الاستنشاق توئدى الى الدخال الما عني الحوف ، لأنه . شبت ان الما عيد خل الجوف بالاستنشاق ولو قليلا ، وكذلك قطرة العيلسان وكذلك قطرة الأذن .

- (٣) النساء : الاية (٣) .
- (٤) اى أن الاية تشمل لفظ الرضاع وهوعبارة عن مص ثدى امرأة حية ، وكذلك تشمل معنى الرضاع وهو وصول اللبن الى جوف الطفل في زمن الرضاعة ،
  - (ه) وهو قول محمد بن الحسن ، بدائع الصنائع جه ص ٢١٨٢ ، فتاوى قاضيخان جرا ص ٤١٧٠ .

والثاني: لا يثبت بها تحريم الرضاع، وان أفطر بها الصاعم لأن تأثير والثاني: لا يثبت بها تحريم الرضاع، وان أفطر بها الصاعم لأن تأثير تبت الاغتذاء في السعوط والوجور (١) وتأثيره في الحقنة غير موجود (٢) . فاذا ثبت ما ذكرناه، فلا فرق في الخس بين ان تكون كلها رضاعا أو كلها سعوطا أو كلها وجورا ، أو بعضها رضاعا وبعضها سعوطا وبعضها وجورا (٣) .

(۱) أنظر البحر الرائق ج٣ ص ٢٣٨٠ فتارى قاضيخان على هامش الفتاوى المندية ج١ ص ٢١٨١٠ بدائع الصنائع جه ص ٢١٨١٠

(٢) وذهب الشافعية الى القولين:

والأصح عند هم الثاني: أي عدم المتريم

- نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٥٠ أحمريه ، فنظر نهاية المحتاج ب٧ ص ١٢٥٠

وسيأتى تغصيل ذلك في المسألة الاتية .

(٣) المفني ج٧ ص ٣٨ه٠

. شرح منتهى الارادات جه ص ٢٣٧٠

حاشية القليوبي وعميرة على شرح المحلى ج؟ ص ٢٦٠ مغني المحتاج ج٣ص ٢١٧ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٤٠

التنبيه ص ١٢٨٠

# سألــــة

قال الشافعي:

ولوحقن به كان فيها قولان:

أحدهما : أنه جوف ، وذلك انها تغطر الصائم .

والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة الأنه يفتذى من المعدة ع

قال المزني:

قد جعل (۱) الحقنة في معنى من رشرب الما ، فأفطر الفصل (۲) . والحقن باللبن ان يوصل الى دبره ، وفي ثبوت التحريم به قولان : (۳) .

أحد هما : وهو اختيار المزني (٤) وبه قال محمد بن الحسن (٥) أنه يثبت بـــه التحريم ، كالسعوط لأمرين .

أحدهما: أنه في افطار الصائم به كالسعوط وكذلك في تحريم الرضاع بمثابته . الثاني: انه لما كان السعوط كالوجور، لأن الرأس جوف والواصل من الدبر واصل الى الجوف ، فكان بالتحريم لهذه العلة أحق (٦)

<sup>( ( )</sup> في النسختين ( جعله ) وهو خطأ ، والصواب ما اثبتناه من المختصر ،

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني ص ٢٢٧٠ وتتمة المسألة هي : فكذلك هو في القياس في سي معنى من شرب اللبن واذ جعل السعوط كالوجور لأن الرأس عند ، جوف ، فالحقنة اذا وصلت الى الجوف عندى أولى ، وبالله التوفيق ،

- (٣) انظر: التنبيه ص ٢٨٠ المهذب ج٢ ص ١٥١٠ نهساية المحتاج ج ٧ صفحة م ١٦٠
  - (٤) انظر مختصر المزني ص ٢٢٧٠
  - (٥) انظر بدائع الصنائع جه ص ٢١٨٢٠ البحر الرائق ج٣ ص ٢٤٨٠٠
  - (٦) انظر: نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٥٠ مفني المحتاج ج٣ ص ١٦٥٠ البحر الرائق ج٣ ص ٢٣٨٠

فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية جراص ٢١٧٠.

وبه قال من الحنابلة: ابن حامد ، وابن أبي موسى .

انظر المفني ج٧ ص ٥٣٩٠

والقول الثاني (١): وبه قال أبو حنيفة (٢) أنه لا يثبت به التحريم لأ مرين: أحذهما: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الرضاع ما أنبت اللحم وأنشـــز العظم) (٣) وهذا (٤) معدوم في الحقنة.

الثاني : (ه) لأنه لإ يصل الى محل الفذاء للاسهال واخراج ما في الجسوف فخالفت حكم ما يصل الى الجوف (٦) .

(١) مختصر العزني ص ٢٢٧٠ المهذب ج٢ ص ٥٦٠١٠

مفني المحتاج ج٣ ص ٢ ٢ ٤ • نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٥٠

والراجح انه لا تحريم بالحقنة للآتي :

١ - انتفاء التفذى لأنها لإسهال ما انعقد في المعدة .

٢ - وكونها يحصل بها الغطر مدفوع بأن الغطر يتعلق بالوصول الى جوف، وان لم
 يكن معدة ولا دماغا ، بخلافه هنا ، ولهذا لم يحرم التقطير في الأذن أو

الجراحة إذا لم يصل الى المعدة ، ولا بد ان يكون من منفذ مفتوح فـــــلا يحرم وصوله الى جوف أو معدة بصبه في العين بواسطة الهسام .

انظر: مفني المحتاج ج٣ ص ١٤١٦

نهاية المحتاج حـ٧٦ ص ١٦٥٠

المفنى لابن قدامة جرم ص ٣٩٥٠

فتح القدير ج٣ص ١٥٠٠

- (٢) البحر الرائق ج٣ ص ١٣٨٠ حاشية عابدين ج٣ ص ٥٣٠٩
  - (٣) سبق تخريج الحديث .
  - (٤) اى إنبات اللحم وانشاز العظم .
  - (ه) ما بين القوسين ساقط ، ولكن سياق الكلام يدل عليه .
- (٦) انظر: نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٥٠ مفني المحتـــاج ج٣ ص ١٦٥ المهذب ج٢ ص ١٥٦٠ قليبي وعميرة ج٤ ص ٦٣٠

وبه قال مالك : انظر شرح الخرشي وحاشية العدوى جه ص ١٦٠ وهو أصبح الروايات عن احمد .

المفني ج٧ص ٩٩٥٠

شرح منتهى الارادات جم ص ٢٣٦٠

## سألـــة

قال المزني : (١)

وادخل الشافعي على من قال: ان كان ما يخلط باللبن أغلب لم يحرم بوان كان اللبن هو الأغلب حرم . فقال: أرأيت لو خلط حراما بطعام ، فكان ستهلكا فيي اللبن هو الأغلب حرم ؟ . فكذلك اللبن (٢) وهذا كما قال واذا شيست (٣) اللبن بمائع (٤) اختلط به من ما أو خل او خمر ثبت به التحريم ، غالبا (٥) ، أو مفلها (١) .

<sup>(</sup>١) في (أ) قال الشافعين : وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من الأصل والمختصر

<sup>(</sup>٢) مختصر العزني ص ٢٢٧٠ وانظر الأم ص ٢٩ جه٠

<sup>(</sup>٣) شيب: مأخوذ من شاب شوبا من باب قال ، اى خلط مثل شوب اللبن بالمائد انظر السباح المنير ج ١ ص ٣٠٨٦٠

<sup>(</sup>٤) مائع: مأخوذ من ماع اى ذاب وسال على وجه الأرض منبسطا في هينة . انظر المصباح المنير ج ٢ ص ٧١٨٠

<sup>(</sup>ه) الغالب: المقصود به ظهور احدى صفاته من طعم اولون او ريح ، انظر: مغني المحتاج ج٣ ص ه ٤١٠

<sup>(</sup>٦) المفلوب: اى زوال صفاته من طعم او لون او ربح حسا او تقديرا ، انظر: نهاية المعتاج ج٧ ص ١٦٠

وكذلك لوشيب اللبن بجامد (۱) كالدقيق والعصيد (۲) فأكله ثبت به التحريم غالبا كان او مفلها (۳) ۰

وقال أبو حنيفة : ان اختلط بمائع /نشر الحرمة ان كان غالبا ولم ينشر ان كـــان اللها مفلها .

(٣) انظر الأم جوص ٢٩، المهذب ج٢ ص ١٥٧، مفني المعتاج والمنهاج ج٣ ص ١٩٥٥، شرح المنهج بهاس بجيري على الخطيبيد؟ ص ٩٩٠

وعند الشافعي: اذا اختلط مقدار ما يحصل به خس رضعات من اللبن في جسب الماء فشربه الصبي تثبت به الحرمة ، لأنه موجود حقيقة فيكون معتبرا الأن المحسوس لاينكر

• ويقال له : ان اللبن مفلوب والمفلوب في مقابلة الغالب غير موجـــود حكما كما في اليمين : اذا حلف لا يشرب لبنا فشرب لبنا مخلوطا بالما والمــا فالبعلى اللبن لا يحنث •

ويجاب: إن اعتبرت جهة الحكم لم يثبت به حكم حرمة الرضاع ، وان اعتبرت جهدة الحقيقة تثبت الحرمة ، لأن اللبن موجود حقيقة وان قل ، وعند التعارض ترجل الحرمة احتياطا ، وهو قول احجد بن حنبل بنا على الرواية التي يقول فيها ان الوجور يحرم ، أنظر شرح العناية مع فتح القدير ج ٢ ص ١٢ ، مفني المحتاج ج ٢ ص ١٤ ، المفنى ج ٢ ص ٣٩ ٠ ٠

<sup>(</sup>١) الحامد هو ما ليس بمائع ٠

<sup>(</sup>٢) العصيد : سميت بذلك لأنها تعصد الله تقلب وتلوى انظر الصباح المنير جـ٢ ص ٢٠١٢ ٠

وان اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سوا ً كان غالبا او مغلوبا (١) . وقال ابو يوسف ومحمد : ينشر الحرصة اذا كان غالبا علسوا ً اختلط بمائسيع او بجامد ولا ينشر الحرمة ان كان مغلوبا (٢) .

(۱) الهداية وفتح القدير ج٣ص ١٢٠ مع شرح العناية بالهامش • تبيينن الحقائق ج٢ ص ١٨٤ •

ووجه قول ابي حنيفة: ان الطعام اصل ، واللبن تابع له في حق المقصود لان المقصود للماكول ، وانما اللبقادام له وهو تابع .

الا ترى انه كان مشروعًا فبقي ماكولا وسلبت قوته .

ويعتبر الغالب لو اختلط اللبن بنالما أن أو الدوا والولبن شاة أو لبن أمراة أخرى لان المغلوب لا يظهر فصار ستهلكا .

أما الاول: وهو ما اذا اختلط بالمائ: فلانه ان كان المائ غالبا صار ستهلكا للبن ، فلا يحصل به التفسدى ، فعاركما لوحلف لا يشرب لبنا ، لا يحنث بشرب المائ الذى فيه اجزاء اللبن ،

وأما الثانسي : وهو ما اذا اختلط ابالدوا و فلان اللبن مقصود فيه اذ الدوا والتقويته على الوصول فتعتبر الغلبة . ما المن العلمة المن العلمة المن العلم العن العلم العنم العنم

وأما الثالث وهو ما اذا اختلط بالمسائلا ختلاف الجنس بين اللبنين ، واسسا اذا تساويتا فثبتت الحرمة احتياطا ولانه غير مغلوب فلكم يكن ستهلكا .

وأما الرابع وهو ما اذا اختلط لبن اجراتين فالعبرة بالفالب .

وقال محمد وزفـــر : تعلق بهما التحريم .

ووجه قول ابي حنيفة ان المعنى لا يختله بالزيادة بل يقوى بهما وكل واحد منعرم ولهما ان الاقل تابع للاكثر وهو الاحوط • تبيين الحقائل ص • ١٨ (٢) الهداية مع فتح القدير مع شرح العناية ٣/١٨٢ بدائع العنائع • / ١٨٢ - - ٢١٨٣ • ٢١٨٣ • ٢١٨٣ • ٢١٨٣ • ٢١٨٣ • ٢١٨٣ • ٢١٨٣ • ٢٠١٨٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠١٨٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠٠ • ٢٠٠

وحكى المزني نحوه (۱) استدلالا على اعتبار الفلبة فان اللبن اذا كان مفلوسا صار ستملكا (۲) بما غلب عليه وزال عنه الاسم وارتفع عنه الحكم (۳) - وأما زوال اسمه فلان رجلا لو حلف لا يشرب اللبن ففلب عليه الما ً لم يحنث بشربه (٤) ٠

انظر: تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٥٠ فتح القدير معشر العناية ج٣ ص ١٢٠٠ مفنى المحتاج ج٣ ص ٥١٠

<sup>(1)</sup> مختصر المزني ص ٢٢٧ · المهذب ج٢ ص٥١ · كفاية الأخيار ج٢ ص ٠٨٠ وجا و في المفني لا ن قدامة : ج٧ ص ٥٣٥ · وهو قول ابن حامد وأبي ثور لا ن الحكم للاغلب •

<sup>(</sup>٢) بحيث اذا وصل شيء مما اختلط به ذلك اللبن الى جوف الطفل لم يتحقسق أن جزءًا من اللبن حصل في جوفه ٠

<sup>(</sup>٣) انظر تكملة المجموع ج١١ ص ٩٣ م المفني ج١ ص ٥٥ ه فتح القدير مسسع الهداية ج٣ ص ١١ وقال مالك : يحرم اللبن المشوب في المختلطة ما لم يستهلك فيه ، فان خالط اللبن ما استهلك فيه اللبن من طبخ او دوا وفيره لا يحرم عنسد جمهور اصحابه ، ويحرم ما وصل الى الجوف من اللبن لو خلط بغيره من ما أ أو دوا أو طعام إن كان اللبن ساويا او غالبا ، لا إن غلب بغيره فلا يحرم على الأصح ، أما ان اختلط بلبن امرأة اخرى فانه ينشر الحرمة مطلقا سوا كان ساويا او غالبا او مغلوبا ويصير ابنا لها ، انظر : الخرشي ج٤ ص ١٢٧ ، بداية المجتهد ج٢ ص ١٢٥ ، الاشغراف على مذاهب الخلاف ج٢ ص ١٢٥ ،

<sup>(</sup>٤) لأن مسمى اللبن غير موجود .

وأما ارتفاع حكمه فلان الخمر لوكان مفلها لم يجــب الحد بشربه . (١) . ولو كان الطيب مفلها في الما ً لم المؤلف (٢) المحرم باستعمالـــه (٣) . فاذا زال عن المفلوب اسمه وحكمه لم يجز أن يثبت بمفلوب اللبك تحريم المرضاع لما فيه من ذهاب اسمه وحكمه (٤) .

# ودليلنـــا:

هو أن تحريم اللبن اذا كان خالصا يتعلق به ، فتعلق به اذا كان مختلطا قياسا عليه اذا كان غالبا، ولأن كل مازجــــة لإتسلب حكم اللبن ، اذا كان غالبا لم تسلب حكمـــه اذا كان مغلها (ه) .

## دليلــه:

اذا خلط لبن آد ميسة بلبن بهيمة ، فانهم يوافقون على ثبوت التحريم وان كان لبن البهيمة أكثر (٦) .

<sup>(</sup>۱) لأن الاسكار المزيل للعقل قد ذهب ، انظر : فتح القدير وشرح العناية ج ص ١٢-١٣-١٠٠

نهاية المحتاج جرم ١٦٤٠

<sup>(</sup>٢) في (أ): يقد ، وفي الأصل: يضر، وكلاهما خطأ والصواب: يفد لأنه الأوقف لمعنى سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) لأن سبب الاستوأع قد زال • انظر : نهاية المحتاج جγ ص ١٦٤ مفنيي المحتاج ج٣ ص ١٦٤ مفنيي المحتاج ج٣ ص ١٦٤ مفنيي

•••••••••••••••••

- (٤) انظر: نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٤ حاشية الجمل على شرح المنه\_\_\_ج ج٤ ص ٤٧٨ •
  - (ه) انظر: المهذب ج٢ص ٧ه ١٠٠
- (٦) انظر: تبيين الحقائق ج٢ ص ١١٨٠ فتح القدير ج٣ ص ١٦٠ بدائسع الصنائع جه ص ٢١٨٢٠

جا ً في تبيين الحقائق:

ويعتبر الفالب لو خلط بما ودوا ولبن شاة أو امرأة أخرى ، اى لو اختسلط اللبن بشي من هذه الأشيا فالعبرة بالفالب لأن المفلوب لا يظهر فصار ستهلكا ولعل الماوردى رحمه الله اطلع على هذا الرأى في كتب لم تصل الينا .

ولأن كلما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة في قليل الما (۱) م ولا ن اختلاط اللبن بالما قبل دخوله فمه كاختلاطه به في فمه، ولو اختلط به فسي فمه ثبت به التحريم وان كان مغلوباء كذلك إذا اختلط قبل دخول فمه (۲) . فأما استدلالهم : بزوال اسمه الموجب لا رتفاع حكمه .

# فالجوابعنه من وجمين:

احدهما : إن مطلق الاسم يتناول الخالص دون الغالب ثم لا يقتضي زوال الاسم عنه اذا كان غالبا من وقوع التحريم به ، كذلك اذا كان مفلوبا .

الثاني : إن الحكم متعلق بالمعنى دون الاسم ، والمعنى حصول اللبن في جوف وقد حصل بالا متزاج غالبا ومغلوبا كالنجاسة ، اذا غلب الما عليها ثبت حكمها مع زوال اسمها (٣) .

<sup>(</sup>۱) المهذب ج۲ ص ۱ه ۱۰ كفاية الأخيار ج۱ ص ۰۷ وجا عنه: فاما القليل فيتنجس بملاقاة النجاسة المو شرة سوا تغير ام لا لمفهوم قوله عليه السلام: (اذا بلغ الما قلتين لم يحمل خبثا) فدل الحديث بمفهومه على انه اذا كان دون القلتين يتأشسر بالنجاسة ولوكان الما غالبا .

<sup>(</sup>٢) انظر مفني المحتاج ج٣ ص ١٥٥٠ روضة الطالبين جه ص ٠٦٠

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٤٠

روضة الطالبين جه ص ٤٠

فأما سقوط الحد بمفلوب الخمر دون غالبه افلان الحدود تدرأ بالشبهات (۱) ، فأما سقوط الفدية بستهلك الطيب في المائ فلزوال الاستمتاع به (۲) ، وأسلل سقوط الكفارة عن الحالف فلأن الايمان مجولة على العرف ،

(۱) جا في صنف ابن ابي ثية عن عمر بن الخطاب ، قال : لئن اعطل الحدود بالشبهات احب الي من أن اقيمها بالشبهات ، وجا بسند ، كذلك ان معاذ وعبد الله بن سعود وعقبة بن عامر قالوا : اذا المستقد الحدود فادروا ، انظر الصنف لابن ابي شبية جه ص ٢٦٥ - ٢٦٥ ، كنز العمال جه ص ٢١٩ ، ويسقط الحد بمفلوب الخمر دون غالبه بالاضافة الى ما ذكره الماوردى : لأن الخمر استهلكت في غيرها الفالب وانتقى عنها الشدة المطربة ، والحد منوط بالشدة المزيلة ، انظر روضة الطالبين جه ص ١٥ .

(γ) انظر نهاية المحتاج جγ ص ١٦٤ وعلى كل حال فلم يبق له اثر والمحسرم منوع من الطيب وهذا لا تطيب فيه والخلاصة نقول: ان كان اللبن مختلطا بجامد فان كان اللبن غالبا فقد اتفق الجميع على حرمته الأنه لا عبرة بالمفلوب وان اختلط بمائع واستهلك فيه لم يثبت حكم الرضاع وهذا مذهب المالكية والحنفية والحنابلة ومن الشافعية نهب المزني اليه ومذهب الشافعي التحريم يقع سهوا كان اللبن غالبا او مفلوبا الوصول اللبن الى الجوف وهو الراجح لتحقق وصهول اللبن الى الجوف وهو الراجح لتحقق وصهوا اللبن الى الجوف و والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والمنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والله أعلم والله أعلم والله أعلم والمنابع المنابع والمنابع المنابع والله أعلم والله أعلم والله أعلم والمنابع والمنابع والمنابع والله أعلم والمنابع والمنابع والمنابع والله أعلم والله أعلم والمنابع والمنابع والمنابع والله أعلم والمنابع ولينابع والمنابع والمنابع

اما اذا تساوى الخليطان اى اللبن ومخلوطه فتثبت الحرمة ، انظر الخرشي جـ٤ص٧٧ ا تبيين الحقائق جـ٤ ص ه ١٨٠ مفنى المحتاج جـ٣ ص ه ١٤ ، المفنى جـ٧ ص ٣٤٥ ٠

#### فصــل:

فاذا تقرر ثبوت التحريم باللبن المشوب غالبا ومفلها (۱) فلا يخلو:

أن يشرب جميع المشوب أو بعضه فإن شرب جميع المشوب باللبن ثبت به التحريم (۲) ،
وان شرب بعضه لم يخل: أن يعلم اختلاط اللبن بجميعه أولا يعلم فإن للم يعلم اختلاط اللبن بجميعه كقطرة من لبن وقعت في حب من ما فشرب الطفل مسن ذلك لم يثبت به تحريم الرضاع ولا ن التحريم لا يثبت بالشك (۳) و

الثاني: لا يحرم لأن المفلوب الستهلك كالمعدوم والأصح ان شرب البعض لا يحرم لا نتفاء تحقق وصول اللبن الى الجوف فان تحقق كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزما • مفني المحتاج ح٣ ص ه ٢١ • حاشية الجمل على شرح المنهج ج٤ ص ٢٩٠ •

(٣) وبه قال ابن سريح وأبو اسحاق : لأنه يتحقق من وصول اللبن الى الجوف ، انظر روضة الطالبين جه ص ه ٠

قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>١) بنا على القول الأصح للشافعية ، انظر مفني المحتاج ج٣ ص ه ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المهذب ج٢ ص ١٥٧٠ وروضة الطالبين ج٩ ص ه وصاد فيد:

اذا كان اللبن غالبا فلا خلاف في تحريمه سوا عشرب بعضه او كله ما اذا كـان اللبن مغلوبا ففيه قولان:

الأول : وهو الأظهر ، وهو ما ذهب اليه الماوردى انه يحرم لوصول اللبن السى الجوف ،

1/5

وان علم اختلاط اللبن بجميعه ، كأوقية (١) رمن لبن مزجت بأوقيتي من ما عتى لم يتميز الما عن اللبن ، فحكم جميعه في حكم اللبن تغليسا لحكم التحريم ، فاى شي شربه من ذلك المشوب من قليل او كثير ، ثبست به التحريم ،

(١) الأوقية : بضم الهمزة وتشديد اليا ،

وهي عند العرب أربعون درهما . والجمع أواقي ،

انظر الصباح المنير جـ٢ ص ٨٣٧٠

فصـــل:

=====

واذا مزج لبن امرأتين ثم شربه المولود ، ثبت به تحريمهما عليه ، سواء تساوى لبنهما او غلب لبن احداهما (۱) •

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يختص التحريم بأغلبه ما لبناً بنا على أصله ما في اعتبار الأغلب (٢) .

(١) نهب الى هذا القول الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية والحنابلة .

انظر: للشافعية: المهذب ج٢ ص ٥٦٠٠ روضة الطالبين ج٩ ص ٠٦٠ وللمالكية: حاشية العلامة الشيخ العدوى على العدوى الصعيدى • شرح الخرشي والعدوى عليه ج٤ ص ١٧٧٠٠

وللحنابلة: المفني ج٧ ص ٥٤١ م شرح منتهى الارادات ج٢ ص ٣٦٢٠ (٢) قال ابن همام: إذا اختلط لبن مرضعتين يَصْلُوالتحريم بأغلبهما عند أبسيي موقال محمد وزفر: تثبت الحرمة منهما جميعا - ٠

وعند ابي حنيفة روايتان:

رواية كقول ابى يوسف .

ورواية كقول محمد وزفر والجمهور · ووجه هذ • الرواية : ان الجنس لا يفلب جنسه فلا يستهلك فيه فلم يكن شيئا منهما تبعا للاخر فيثبت التحريم من كل منهما استقلالا وهو الراجح والله اعلم · انظر : فتح القدير ج٣ ص ١٣٠

# مس\_\_ألة

قال الشافعي:

ولو حبن (١) اللبن فأطعمه ، كان كالرضاع (٢) . وهذا كما قال .

اذا جبن اللبن أو أغلاه بالنار تعلقه به التحريم (٣) ٠

وقال أبوحنيفة :

لا يتعلق به التحريم (٤) . استدلالا بقول الله تعالى : ( وأمهاتكم اللات ي الرضعنكم ) (ه) . وهذا مفقود في المجبن والمفلى • ولأن زوال اسم اللب ن موجب لا رتفاع حكمه بنا على ما قاله في الشوب .

<sup>(</sup>۱) ای جعله جبنا .

ص ۲۶ مختصر المزني وانظر الأم جده ص ۲۹۰

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم جه ص ٢٩٠ المهذب ج٢ ص ١٥٨٠ التنبيه ص ١٢٨٠ وبه قال من المالكية حيث جا وني شرح الخرشي ج٤ ص ١٢٧٠: ولو خلط بفيره من ما وعقاقير كفنز روت أو طعام كان ساويا أو غالبا لا إن غلب بفيره فلا يحرم ويفهم من ذلك أن اللبن إذا صار جبنا كله فالأولى أن يحرم وهو قول أحمد و انظر: المفنى ج٢ ص ٣٥٠ كشاف القناع جه ص ٤٤٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح القدير: ج٣ ص ١٢-١٣، تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٤٠

<sup>(</sup>ه) النساء: (۲۳) ٠

<sup>(</sup>٦) لان المجبن والمفلى لا يرتضع بهما الطفل ولا يمكن ان نسميها رضاعا وإنسا يسمى إطعاما .

ودليلنا : (١)

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الرضاعة من المجــاعة ) (٢) ٠ وهذا أبلغُ في سد المجاعة من مائع اللبن فوجب ان يكون أخص بالتحريم (٣) ولأن ما تعلق به التحريم مائعا ، تعلق به جامدا ، كالنجاسة والخمر ، ولأن إنعقار أجزائه لا يمنع من بقاء تحريمه كما لو ثخن ، ولأن تفيير صغته لا يوجب تفيير حكمه ، كما لو حمض وقد مضى الجواب عما استدل به/(٤) .

(١) اى دليل الشافعية ومن ذهبوا مذهبهم ٠

(٢) سبق تخريجه ٠

(٣) اذا كان العبرة بالرضاعة سد الجوعة فاللبن في هذه الحالة (الحبن) أقوى لسد الجوعة .

(٤) انظر المخذب ج٢ص٨٥١٠

روضة الطالبين جه ص ٤٠

بجيرمي على الخطيب جع ص ٩٩٠

كفاية الأخيار جرم ه٨٠

مفنى المحتاج جع صه ١٤٠

نهاية المحتاج جγص ١٦٤٠

الحالي

# سـأل\_\_\_ة

قال الشافعي:

[ ولا يحرم لبن البهيمة (۱) انما يحرم لبن الآدميات (۲) (۳) ٠ اذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة ، لم يصيرا أخوين ولم يتعلق بلبنهم تحريم (٤) ٠

(١) البهيمة : كل ذات أربع من دواب البحر والبر ، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة ، والجمع : البهائم ،

انظر السباح السيرجا ص ٨١٠

(٢) اى النساء من بنات آدم .

وخرج ( باللبن ) غيره كالدم والقيح .

ويَالاً د ميات ثلاثة أمور:

أحدها : الرجل فلا يثبت التحريم بلبنه على الصحيح .

ثانيها: الخنثى المشكل والمذهب توقفه الى البيان .

ثالثها: البهيمة فلا يحرم لبن البهيمة .

وبعضهم زاد امرا رابعا وهو: الجنية: ان تصور رضاعها بناء على عدم صحمة تناكمهم، وهو الراجح، لان الرضاع تلو النسب بدليل ( يحرم من الرضاع ما يحسرم من النسب )، والله سبحانه وتعالى قطع النسب بين الانس والجن قاله الزركشي .

انظر مفني المحتاج ج٣ ص ١١٤هـ ١١٥٠ نتحفة

الطلاب ص ١١٠ كفاية الأخيار جرى ٥٨٠

وقال بعض السلف وأضيف ذلك الى مالك . وقد انكرم (١) اصحابه أن لبسبن البهيمة يحرم ، ويصيرا بلبنها أخوين (٢) ·

( استدلالا : باجتماعهما على لبن واحد فوجب ان يصيرا به اخوين (٣) كلبسن الا د ميات (٤) ه

(٤) انظر: الام جوص ٢٦٠ المهذب ج٢ص ٨٠١٠ التنبيه ص ١٢٨٠ وهو قول عامة اهل العلم الا من شذ ، انظر: المهذب ج٢ص ٨٠١٠ المغني ج٢ص ٥٤٠٠ بداية المجتهد ج٢ص ٢٩٠٠

القوانين الفقهية ص ١٣٨٠

(1) جاء في شرح الخرشي وحاشية العدوى عليه جع ص ١٧٧٠

فلو رضع صبي وصبية على بهيمة لم يحرم تناكحهما اتفاقا .

(٢) انظر: المهذب ج٢ ص ١٠٨، المغني ج٧ ص ٥٥، بداية المجتهد ٢٩/٢ ومن قال بذلك من اصحاب الشافعي: الكرابيسي .

(٣) ما بين القوسين ساقط من (١) .

(٤) انظر: المفني ج٧ ص ٥٤ ه ٠ المهذب ج٢ ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ص ٢٢٧٠

ودليلنـا : (١) ٠

قول الله تعالى :

( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) (٢) ٠

والبهيمة لا تكون بارتضاع لبنها اما محرمة ، كذلك لا يصير المرتضعان بلبنها أخوين ، لأن الأخوة فرعلى الأبوة ، ولأن الرضاع يلحق بالنسب (٣) ، فلما لم يثبت النسب الا من جهة الأبوين وجب ان لا يثبت الرضاع الا من جهتهما (٤)

ولاً ن لبن البهيمة لم يخلق لغذا \* المولود » فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام والشراب وانما يحرم لبن الآدميات فقط ، انظر الأم جه ص ٢٦٠

ولأن لبن البهيمة مها يعم به البلوى ، ويسر الشريعة يجعل المنع من تحريسم لبن البهيمة بديهية ، ولقد شذ من خالف حيث لا سئذ لهم ،

والله تعالى أعلم •

<sup>(</sup>١) دليل الشافعية ومن معهم ٠

<sup>(</sup>٢) النسا<sup>ء</sup> آية (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر المفني جγصه٥٥٠ المهذب ج٢ص٨٥١٠ نهاية المحتساج جγص٢١٦٠

## سألــــة

قال الشافعي:

( ولو حلب منها رضعة خاصة ثم ماتت فأوجر به صبي كان ابنها ) (۱) . وهذا صحيح (۲) لأ مرين :

أحد هما ان موتها بعد حلب اللبن في الانا كموتها بعد اجتماع اللبن في فمه وقبل ازدراده ه فمه لأن فمه كالانا . فلما كان موتها بعد اجتماع اللبن في فمه وقبل ازدراده ه لحرّا ١/ دره يثبت به التحريم المناطريوم كذلك اذا ماتت بعد حلب اللبن في الانا وجسب التحريم اذا شربه .

(١) مختصر المزنى ص٢٢٧٠

وهو مذهب الأئمة الثلاثة .

(٢) انظر روضة الطالبين جه ص ٠٣٠ حاشية البجيرمي على المنهج جه ص ٠٩٩٠ وقال النووى: وهذا القول هو الأصح • انظر منهاج الطالبين مع شرحه مفليني المحتاج ج٣ص ٥ (١٤٠

وذكر صاحب مفني المحتاج بالاضافة الى ما قاله الماوردى من الأمرين فقال: لأن اللبن انفصل في حال حياتها فه وهو حلال محترم فيصبح الاستئجار لإرضاعه ثم ذكر مقابل الأصح: وهو لا يحرم لبعد إثبات الأمومة بعد الموت . انظر: بجيرمي على الخطيب جاع ص ١٦٠ مفني المحتاج جام ص ١١٥٠

أبو حنيفة : انظر فتح القدير ج٣ ص ٠١٣ مالك : انظر المدونة ج٢ ص ٤١١٠ أحمد : انظر المفنى ج٢ ص ٤٥١٠

والثاني: أن الرضاع معتبر بشيئين:

احدهما : من جهة المرضعة ، وهو ، خروج اللبن من ثديها ،

والثاني: ولوجه (١) في جوف المرتضع .

فاعتبرنا حياة كل واحد منهما فيما يختصبه ولم نعتبرها فيما يختصبهاحبه (٢) كالجارح رجلا اذا مات قبل المجروح كان ماخوذا بديته اذا مات من جراحته كمرسل السهم اذا مات قبل وصول السهم الى المرمي (٣) ثم وصل السهم اليه فمات كان الرامي ماخوذا بديته وان كان وصول السهم منه بعد (٤) موتسه لوجود الارسال في حياته و

وكالحافر بئرا اذا تلف فيها انسان بعد موت حافرها • كان ماخوذا بديته فيما خلفه من تركته لوجود الحفر في حياته (ه) •

قال النووى في المنهاج:

انما يثبت ( اى الرضاع ) بلبن امراة حية ٠٠ وشرطه رضيع حي ٠٠

منهاج الطالبين وشرحه مغني المحتاج جـ٣ ص ١٤١٦-١٤١

(٣) في النسختين المرما وهو خطا والصواب ما اثبتناه .

(٤) في الاصل قبل وهو خطا والصواب ما اثبتناه من (أ) ٠

( ه ) انظر : المهذب ج٢ ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>۱) ولوجه: ای د خوله ۰

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين جه ص ٣-٠٠

فان قيل : فيدخل (١) على هذا التعليل موت المكاتب بعد اكتساب الوفاء ان يعتق بادائه عنه بعد موته لوجود الكسب في حياته (٢) ٠

قيل: لا يدخل على هذا التعليل ما ذكر من كسب المكاتب و لان المعتبر فسي الكتابة (٣) من جهة السيد: العقد ومن جهة المكاتب الادا ) (٤) ومثاله في الرضاع ، موت السيد بعد عقده وذلك لا يبطل الكتابة وموت المكاتب قبل الادا تكوت الطفل قبل الرضاع .

والله اعلم •

- (٢) يعترض على حرمة لبن الحية بعد موتها بالقياس الى حافر البئر اذا تلب فيها انسان بعد موت الحافر: بان المكاتب لو اكتسب نجوم الكتابة في حيات ثم ادى عنه بعد وفاته انه يعتق بنا على انه كسبها في حياته ولكنه لا يعتسق فعلى هذا يبطل كذلك قياس حرمة لبن الحية بعد موتها على ضمان حافر البئر بعد موته اذا تلف فيها انسان و
  - (٣) الكتابة: هي تعليق عتق بعفة ضمنت معاوضة ، وهي معوولة عن القياس لانها بيع ماله بماله اداء .

والمكاتب هو العبد المراد عتقه بالكتابة ، انظر كفاية الاخيار ج٢ ص ١٢٩٠

(٤) انظر: المغني جه ص ٢٥٠٠ كفاية الاخيار جه ص ١٨١٠ بداية المجتهد جه ص ٢٨٦٠

( • ) نفس المراجع السابقة •

<sup>(</sup>۱) ای یعترضعلیه

## مسألــــة

قال الشافعي:

[ولو ارتضع بعد موتها لم يحرم ، لأنه لا يحل لبن الميتة ] (۱)، وهو كما تحالم ، الله الميتة الدامل في ثديها بعد موتها للمام يثبت به التحريم (۲) .

وقال أبو حنيفة (٣) ومالك (٤) : يثبت به التحريم كارضاعه في حياتها /(٥) ٠

- (١) مختصر المزني ص ٢٢٧٠
- (٢) انظر: المهذب ج٢ص ١٥٧٠، التنبيه ص١٢٨٠

روضة الطالبين جه ص ٠٣٠ المنهاج بشرح مفني المحتصاب ج٣ ص ١١٤ قليوبي وعميره ج٤ ص ٠٦٢٠

- (٣) انظر: تحفة الفقها وللسمرقندى ص٥٥٥، بدائع الصنائع جه ص ٢١٨٠ الهداية مع فتح القدير ج٣ ص١٤٠
- (٤) انظر: المدونة ج٢ص ١٠٥-١١١٠ شرح مسمّح الجليل ج٢ص ٢٦١٠ شرح مسمّح الجليل ج٢ص ٢٦١٠ شرح الخرشي ج٤ص ١٧٦٠
  - (ه) وبه قال أحسد:

انظر المفني ج٧ ص ٢٠٥٠.

كشاف القناع جه ص ٤٦٠٠

ولأنه لبن لو وصل الى جوفه في حياتها ثبتبه التحريم ، فوجب ان يثبت بــه التحريم اذا وصل الى جوفه بعد موتها كالمحلوب (١) منها في حياتها ، ولأنه سبب يثبت به التحريم الموئد ، فاستوى وجوده في الحياة وبعد الوفاة كالولادة (٣) ولأنه ليس في موتها أكثر من سقوط فعلها ، وهذا لا يوثر في تحريم الرضاع ، كما لو ارتضع منها في نومها (٤) ولأن لبنها ما مات بموتها فوجـــب ان لا يسقط به التحريم (٥)

انظر المصباح جدا ص١٧٦٠

(٢) التحريم الموبد : هو ما لا يطرأ عليه الحل ولا يزول في حال من الأحسوال فلا يجوز الزواج أبدا . ويقابله التحريم الموبقت ما يبقى حكمه ما دام سببه باقيسا فإذا زال انتهت الحرمة .

(٣) تثبيت للمولود احكام الولادة سوا عرج من بطن أمه وهي حية أو بعد أن ماتت ا و عند أن ماتت التحريم بشروطه ويجـــاب عليهم : لأن فيها الحياة ، ويرد : بأن لا فعل لها في الرضاعة ،

(ه) انظر بدائع الصنائع جه ص ٢١٨١،

فتح القدير جم ص ١٤٠

المدونة جرة ص ١٠٤١-١١٠

المفني ج٧ ص ١٥٥٠

<sup>(1)</sup> المحلوب اللين من الثدى .

### استدلالا:

بقول النبي صلى الله عليه وسلسم: ( الرضاعة من المجاعة ) (۱) وقولسه صلى الله عليه وسلم: ( الرضاع ما أنبت اللحسم وأنشز العظم ) (۲) • وهسندا المعنى موجود في لبن الميتة ، كوجود في لبن الحية (۳) • ولا نه لبن آد ميسسة وصل الى جوفه في زمسان التحريم (٤) فوجب أن يتعلسق به التحريم ، كما لو شربه (٥) في حياتها .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجــه ۰

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ه

<sup>(</sup>٣) وجه استدلالهم بالحديثين: ان لبن الميتة يدفع الجوع وينشز العظمم وينبت اللحم ويفتق الأمعائ، واللبن لا يموت كالبيضة .

<sup>﴿</sup> لَمُولَاتِ (٤) وهو الحَوْلِونِ أو ما يقاربها •

<sup>(</sup>ه) في النسختين شربها وهو خطأ . وما أثبتناه هو الصحيح .

### دليلنــا:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحرام لا يحرم الحلال) (۱) وهسندا اللبن محرم لنجاسة عينه (۲) ، فلم يثبت به تحريم ما كان حلالا من قبلسه (۳) ولأن ما تعلق به تحريم النكاح ينتغي عن حدوثه بعد الموت كالنكاح (٤) ؟ و (٥) ولأن الرضاع يثبت تحريم المصاهرة كالوط (٦) بشسبهة ، فلما كان الموت مانعامن ثبوت التحريم بالوط ، لأنه لو وطي الميتة بعد موتها ، معتقدا انها في الحياة لم يثبت بوطئه التحريم (٧) ، كذلك ارتضاع لبن الميتة (٨) .

# (١) رواه ابن ماجة في كتاب النكاح باب ٦٣ جـ ١ ص ٦ ﴿٩ ٠

والحديث ذكره ابن ابي حاتم في العلل من طريق المغيرة بن اسماعيل عسن عمر بن محمد الزهرى عن ابن شهاب ثم قال: قال أبي: هذا حديث ضعيف والمفيرة بن اسماعيل وعمر مجهولان ، انظر: العلل جـ ا ص ٤١٨٠٠

سلسَلة الاحاديث الضعيفة جراص ١٨٤-٥٨٨٠

ومعنى الحديث: ان ما كان حراما لا يكون سببا في تحريم الحلال ، فلمسو شرب لبن خالته بعد موته لا يكون سببا في تحريم ابنتها عليه . واستشهد الماوردى بهذا الحديث: ان حرمة الرضاع لا تثبت بالحرام السذى

هو اللبن النجس من الميتة .

(٢) عند الحنفية: ان اللبن لا ينجس بالموت بل هو طاهر وان تنجس الوعا الاصلي له . ولكني أقول الموامن طاهر كله قبل الموت وبعده الا ما نجسه الشرع وما كان فيسه طاهرا قبل موته يبقى على طهارته بعد موته ، والله أعلم .

- (٣) وهو الرضاع .
- (٤) حيث لا يتعلق بالنكاح بعد موت تحريم ٠
- (ه) المحرمات بالمصاهرة : وهي التي تترتب على العلاقة الزوجية وما يلحـــق بها لأنها لحمة كلحمة النسب .
- (٦) ان وط الشبهة لا يوصف بحل ولا تحريم على الأصح ، وهو القسم الأول فيما يأتي والشبهة ثلاثة أقسام :
  - ١ . شبهة فاعل كأن يكون جاهلا .
  - ٠٠ شبهة محل كظن أنها زوجته ٠
  - ٣. شبهة جهة كسالنكاح بلا ولي ٠
  - (γ) انظر: مفني المحتاج ج٤ ص٤٤١٠
    - (٨) اى لا يثبت به التحريم ٠

وتحريره: إن ما ثبت به التحريم إذا اتصل بحياتها زال عنه التحريم إذا إتصل بموتها كالوط و ووسوله البسس بموتها كالوط و ولا ن تحريم الرضاع يتعلق بانفصاله من ثدى الأم ووصوله البسس جوف الولد ، فلما كان وصول اللبن الى الولد بعد موتها مانعا من ثبوت التحريم (۱) وجب أن يكون إنفصاله بعد موت الأم مانعا من ثبوت التحريم (۲) . وتحريره: إنه أحد جهتي التحريم (٤) ، فوجب ان يمنع الموت من ثبوت التحريم

كالولد (٥) ٠

ولاً ن الموت لما أسقط حرمة وطئها (٦) ، وجب أن يسقط حرمية لبنها (١) كالزنا(٨).

- (١) اى: المصاهرة .
- (٢) انظر حاشية الجمل جع ص ٧٦٠٠

بجيرمي على الخطيب ج؟ ص ٢٦١

- (٣) اى : الارضاع ه
- (٤) والثانية وصوله الى جوف الرضيع •
- (ه) اى اذا مات من حيث ينعد م بموته احد جهتي التحريم فلا يتصور تحريـــم الرضاع بالجهة الثانية وحدها ، وهي الأم بعد موت الولد .
- (٦) اى : فلا يتعلق بوطئه حكم شرعي ، وانما يوجب التعزير لا نتهاك حرمة الميتة فقط .
  - ( Y ) لا يوثر .
- ( A ) حيث يسقط به حرمة لبن الزانية فلا تحرم بنتها به على الزاني لذلك ، فكذلك تسقط حرمة لبنها بالموت فلا يقع به التحريم ،

ولأن الرضاع كالجناية لما يتعلق به من ضمان التحريم (١) ، والميست لا يثبت حكم الجناية في حقه (٢) وان ثبت في حق النائم والمجنون (٣) . ألا ترى أن ميتا لوسقط على رجل فقتله لم يضمنه ، ولوسقط عليه نائم أو مجنون ضمنه (٤) .

ولا يدخل على هذا حافر البئر اذا حدثت بها جناية بعد موته لوجسود . الحفر منه في حياته (٥) واذا سقط بالموت حكم الجناية سقط بها حكم الضمان .

<sup>(1)</sup> قاس الرضاعة على الجناية بجامع الضمان.

<sup>(</sup>٢) لأنه لا قصد له ولا فعل فهو معدوم الحياة .

<sup>(</sup>٣) النائم والمجنون والصبي: إذا قتلا فيعتبر خطأ ولا قصاص عليهم . انظر نهاية المحتاج ج٧ ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأمجه ص ٣١٠

بجيرس على الخطيب جع ص ٦١٠

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب ج٢ ص١٩٤٠

ولاً ن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم (١) 6 ولهذا المعنى لم يثبت رضاع الكبير (٢) ٤ ولبن الميتة ذا لا ينبت به اللحم ولا ينشز به العظم (٣) علم يثبت به التحريم ٠

وبهذا المعنى (ع) يجابعلى استدلالهم بالخبرين (٥) ٠

وبمثله يجابعن قياسهم على شربه في حياتها : أن لبن الجية ينبت اللحمم وينشز العظم .

وجواب ثان في معنى الأصل: أنها خال لو وطئت فيها لم يثبت به تحريسم المصاهرة ، فيثبت به تحريم الرضاع ، والوط بعد الموت لا يثبت به تحريسم المصاهرة ، فلم يثبت به تحريم الرضاع ،

الا ترى أنه يرث ويورث قبل ولادته ، ويضمن ديته جنينا (٦) ٠

<sup>(</sup>١) وهو ما جا وفي الحديث : ( الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ) .

<sup>(</sup>٢) لأن الكبير لا يتغذى باللبن •

<sup>(</sup>٣) حاشية الشيراطسي جγص ١٦٣٠ مع نهاية المحتاج , ولبن الميتة شهييه بلبن الرجال ، وكل لبن غيرلبن الآدمية .

والجواب عن استدلالهم:

بان سقوط فعلها لا يوثر في تحريم الرضاع كالنائمة فهو: ما قد مناه من ان الميت لا يضاف اليه فعل ، ويضاف الى النائم والمجنون (١) فافترقا ، وقولهم: ان لبنها لم يمت فهو: وان لم تحله حياة تبعلما فيه حياة فجسرى عليه حكمها وزال عنه الحكم لعدمها ، والله تعالى اعلم ،

٤) عدم انبات اللحم وانشاز العظم ٠

<sup>• )</sup> الا ول: الرضاعة من المجاعة •

الثاني: الرضاع ما انبت اللحم وانشز العظم .

٦) اى حتى قبل الولادة والجنين له احكامه الشروعة ٠

انظر: الجنين والاحكام المتعلقة به ص ٢٤٣٠ محمد سلام مدكور .

<sup>===</sup> 

<sup>(</sup>١) فأن الميت لوسقط على شخص فقتله لا يضمن • بخلاف المجنون والنائم فأذا قتلا واحدا فأنهما يضمنان الدية •

## س\_\_\_ألة

# قال الشافعيي :

ولو حلب من امرأة البين كثير، ففرق ثم أُوجر منه صبي مرتين او ثلاثا (١) 6 لم تكن الا رضعة واحدة . وليس كذلك اللبن (٢) يحدث في الثدى كلما خرج منه شيء حدث غيره ) (٣) .

( وجعلة ذلك أن العرأة أن احتلب لبنها ) (٤) وشربه الولد أربعة أحوال : أحدها : أن يحلب لبنها مرة واحدة ، ويشربه العولود في مرة واحدة ، فهذه رضعة واحدة ، سواء قل اللبن أو كثر ، (٥) ،

والحال الثانية: أن يحلب لبنها خس مرات في خسس أواني ويشربه في خسس مرات ، فهذه خسس رضعات (٦) . لوجود العدد من الجهتين (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ثلاثة . وما أثبتناه من (أ).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: وليس كاللبن بدلا من ، وليس كذلك اللبن .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ص ٢٢٧٠ وانظر :

الأم جه ص ٣١٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وحمله ذلك على أن للمرأة اذا حلب لبنها . . . والأ وفيق لسياق العبارة . ما اثبتناه من (أ) .

(ه) الأمجه ص ٢٧٠

المهذب ج٢ ص ١٥٧٠

(٦) انظر: المهذب ج٢ ص ١٥١٠ روضة الطالبين ج٩ ص ٩٠

مفني المحتاج ج٣ص ١٠٤١٧٠٠

وقال النووى: خسس رضعات قطعا، وان خلط ثم فرق وأوجه حسر خسس دفعات فخس على الأصح، وقيل واحدة، لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة .

مفني المحتاج ج٣ ص ٢١٧٠

(γ) اى من المرضعة والمرتضع ٠

والحال الثالثة: ان يحلب لبنها مرة واحدة في اناء واحد 6 ويشربه المولود في والحال الثالثة: ان يحلب لبنها مرة واحدة في اناء واحد 6 ويشربه المولود في مسمرات ونقله الربيسيع (٣) خس مرات ونقله الربيسيع (٣) في كتاب الأم انها رضعة واحدة اعتباراً بفعل المرضعة (٥) •

قال الربيع: وفيه قول آخر أنها خس رضعات اعتبارا بشرب المرتضع (٦) • واختلف في تحريم الربيسع: هل هو قول ثان للشافعي، او هو وجه قاله مذهبا لنفسه (٢) فكان ابو اسحاق المروزى وأبوعلي بن أبي هريرة يجعلانه وجها قالسه مذهبا لنفسه (۵) •

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ص ٢٢٧٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) لم أعده

<sup>(</sup>٣) الربيع: هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى مولا هم صاحب الشافعي وراوية كتبه والثقة والثبت فيما يرويه حتى لو تعارض هو والمزني في رواية لقدم الأصحاب روايته على علو قدر المزني علما ودينا ولد سنة ١٧٤ه، وتتلمذ على الشافعي وحمل منه الكثير وتوفي بفسطاط سنة ٢٧٠ ودفن بها حيث كان موند نها انظر طبقات الشافعية ج١ص ٢٦٠ ط/٢ دار المعرفة بيروت و

<sup>(</sup>٤) الأم جه ص ٦١٠

<sup>(</sup>ه) انظر: بجيرمي على الخطيب ج؛ ص ٦٣٠ روضة الطالبين جه ص٥٠ حاشية الجمل على المنهج ج٤ ص ٤١٧٠ مفني المحتاج ج٣ ص ٤١٧٠

<sup>(</sup>٦) انظر: المهذب ج٢ ص ٧ه ١٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١١٧٠

<sup>(</sup>٧) انظر: المهذب ج٢ ص ١٥٧٠ روضة الطالبين ج٩ ص ٩٠

<sup>(</sup>٨) المهذب ج٢ ص ١٥٧٠

وكان أبو حامد (۱) العروزى وجميع البصريين (۲) يخرجونه قولا ثانيا للشافعي (۳) . فاذا قيل بالقول المشهور (٤) انه يكون رضعة واحدة اعتبار بفعل العرضعة فوجهه . قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (٥) فسأضاف (٦) فعل الرضاع إليه—ن ك فاقتضى ان يكون فعلهن فيه أغلب وهو المعتبر في الحكم (٧) ، ولقول النبي صلص الله عليه وسلم لسهلة في سالم : (أر ضعيه خس رضعات ، يحرم بهن عليك ) (٨) . فاعتبر فعلها (٩) .

<sup>(</sup>۱) أبو حامد: احمد بن بشربن عامر القاضي العامرى المروزى ثم البصرى نزل البصرة ود رس بها وصنف الجامع في المذهب وشرح مختصر المزني وكان إماما بارعا ، وعنه أخذ فقها البعرة ، توفي سنة ٣٦٢ هـ ، طبقات العبادى ص ٢٦وشذ رات الذهب ج٣ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) البصريون: من فقها المذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٣) المهذب: ج٢ص ١٥٧٠

<sup>(؟)</sup> قال الشيرازى: وهو المنصوص الصحيح، وقال النووى فرضعة وفي قول خمسس وانظر تحفة المحتاج جرم ص ١٥٧ حماله نب جركا ص ١٥٧

<sup>(</sup>ه) النساء الاية (٢٣)٠

<sup>(</sup>٦) هذا وجه الدلالة من الاية .

<sup>(</sup>٧) مَثْلُلُ الشيخان : وهو الأصح تكملة المجموع ج١١ ص ٨٨٠

<sup>(</sup> ٨ ) سبق تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٩) هذا وجه الدلالة من الحديث .

واذا قيل بالثاني: وهو تخريسج الربيع أنه يكون خس رضعات اعتبارا بشرب المرتضع فوجهه:

ان جهته أقوى من جهة المرضعة ، لوقوع التحريم بوصول اللبن اليه لا بإنفصاله عنها (۱) ، ولأن الحالف لا يأكل الا مسرة ، اذا جمع له الطعام فأكلسه مرارا ، حنث ، اعتبارا بأكله ، لا يجمعه، كذلك الرضاع (۲) .

والحالة الرابعة : أن يحلب لبنه ـــا خس مرات في خسـة أواني (٣)، ويشربه مرة واحدة (٤) ، فقيــه ما ذكرنا من القولين (٥) ٠

أحدهما: يكون بخس رضعات اعتبارابفعل المرضع (٦) ٠

والقول الثانيي : يكون رضعية واحدة ، اعتبارا بشيرب (٢) المرتضيع (١) ٠

مفني المحتاج ج٣ ص ١٦٤٠ قليوبي وعميرة على المحلوب ج٤ ص ٦٤٠ قال الشيرازى: الصجيح انه رضعة ، لأن الوجوبر فرع الرضاع ، ثم العدد في الرضاع لا يحصل الا بما ينفصل خس مرات ، فكذلك في الوجور •

انظر المهذب ج٢ ص ١٥٧٠

روضة الطالبين جه ص ٩٠

(٢) وتنزيلا للانا منزلة الثدى . انظر: تحفة المحتاج جه ص ١٩٠٠ تكطيــة المجموع ج١١ ص ٨٨٠

<sup>(</sup>١) انظـر: المهذب ج٢ص ١٥٧٠

- (٣) متفرقات ٠
- ٠ معم ععه (٤)
- (٥) انظر: روضة الطالبين: جه ص ٩٠
  - بجيرمي على الخطيب جع ص٦٣٠
- (٦) نظرا الى حالة انفصال اللبن من الثدى ٠
- (٧) نظرا المسى حالة وصول اللبن الى جوفسه دفعة واحدة ٠
  - (٨) انظر: مفني المحتاج ج٣ص ١١٧٠٠
    - بحيرمي على الخطيب جع ص ٦٣٠
    - حاشية الجمل على المنهج جع ص ٢٧٩٠

وأما اذا حلب خس مرات في خس أواني ثم جمع في انا و شربه المرتضع في خس مرات فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا:

أنسه يكون خسس رضعات اعتبار بوجود العدد فسي الانفصال والا تصال (١) . وقال بعض أصحابنا:

يعتبر بعد الاجتماع كالحلبة الواحدة ، يشربها المرتضع خس مرات ك فيكون على القولين ، وهذا فاسد لأنه بعد الاجتماع فيه صار شاربا في كيل مرة من كل حلبة ، فلم يوثر فيه الاجتماع بعد وجود التفرقة (٥٢) ،

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب ج٢ ص ١٥٧٠ مفني المحتاج ج٣ ص ١٤١٧٠

نهاية المحتاج جرم ١٧٦٠٠

روضة الطالبين جه ص ٩٠

وقال النووى: يكون خس رضعات قطعا.

<sup>(</sup>٢) انظر المهذب ج٢ ص ١٥٧٠

## مسأليـــة

[ولو تزوج صفيرة (۱) ثم أرضعتها أمه او ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنسه من نسب أو رضاع بلبن أمه (۲) حرمت عليه الصفيرة أبدا وكان للاعليه (۳) نصف المهر (۱) ورجع على التي أرضعتها نصف (۵) صداق مثلها (۱) لان كل من أفسد شيئا ضمن قيمة (۷) ما أفسد خطأ (۸) او عمدا (۹) وصورتها في رجل تسزوج صفيرة لها دون الحولين فأرضعتها ذات قرابة له (۱۰) من نسب أو رضاع فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول -:

1/1/

أحدها : في تحريمها عليه كر

والثانى : فيما تستحقه عليه الصفيرة المرتضعة .

والثالث : فيما تستحقه على الكبيرة المرضعة .

<sup>(</sup>١) دون الحولين ، ومعلوم انه لم يدخل بها ،

<sup>(</sup>۲) خس رضعات .

<sup>(</sup>٣) الزوج ٠

<sup>(</sup>ع) أى السسى إن صح

<sup>(</sup>ه) في المختصر بنصف •

<sup>(</sup>٦) اى ما يرغب به في شلها ، منهاج الطالبين مع شرح مفني المحتاج جرم ص ٢٣١

<sup>(</sup>٧) اى تكفل او التزم . الصباح جـ ١ ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٨) في المختصر بخطأ اوعمد .

<sup>(</sup>٩) مختصر العزني ص ٢٢٨٠ الأم جه ص ٣٢٠

<sup>(</sup> ۱۰) الزوج •

فأما الفصل الأول: في تحريمها عليه:

<sup>(</sup>۱) ای الزوج ۰

<sup>(</sup>٢) أى بنت المرضعة •

<sup>(</sup>٣) اى الزوجة •

<sup>(</sup>٤) لان الصفيرة بذلك اصبح عا خصاب من الرضاعة اى خالم الزوري

<sup>(</sup>ه) في الأصل رضاعها ، وما أثبتناه من (أ) وهو الصواب ،

<sup>(</sup>٦) لانها تصير بنت اخته من الرضاعة . أى يكون خالا لها .

<sup>(</sup>γ) لأنه يصير أخا لجدها ٠

<sup>(</sup> ٨ ) من النسب ، وفي الرضاع أولى •

ولو أرضعتها زوجة أبيه بلبن أبيه حرمت عليه الأنها صارت أخته ، ولا تحسرم عليه لو أرضعتها يغير لبن أبيه لأنها ربية (۱) أبيه ، ولو أرضعتها امرأة إبنك بلبن ابنه حرمت عليه لأنها صارت بنت ابنه ) ولا تحرم عليه لو أرضعتها بغير لبسن ابنه لأنها ربية (۲) ابنه ثم على هذا المثال (۳) ، فاذا لم تحرم عليه كان النكاح بحاله ، وان حرمت عليه بطل نكاحها ، لأن تحريمها موبد ومن تأبد تحريمها بطل نكاحها في الابتداء (٤) والاستدامة (٥) كالموطوعة بشبهة اذا ثبت بهسا تحريم المصاهرة بطل بها نكاح المحرمة (٦) .

انظر: الأم جه ص ٣٢٠ مفني المحتاج ج٣ ص ٢٦٠٠ تحفة المحتاج جه ص ٢٩٤ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٧٩٠

قليهِي وعميرة على شرح المنهاج جه ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>١) وليست بحرام على الزوج اى بنت امرأة ابيه ، انظر تكلة المجموع جا١٥٧٥١

<sup>(</sup>۲) ای بنت امرأة ابنه .

<sup>(</sup>٣) اى قس على هذا المثال.

<sup>(</sup>٤) الابتداء : لا يجوز له العقد في النكاح .

<sup>(</sup>ه) الاستدامة : اى بعد العقد اذا طرأ طارى وانه يلفى العقد .

<sup>(</sup>٦) ويمكن توضيح ذلك كما يأتي : لأن ما يوجب الحرمة الموبدة كما يمنع ابتدائ النكاح فكذلك يمنع استدامتته بدليل و إن الابن اذا وطيئ زوجة أبيسه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه ، وليس ذلك كطارى الردة والعدة ، لعسدم إيجابهما التحريم الموبد .

======

وأما الغصل الثاني ، فيما يجب للمحرمة (١) على الزوج كذلك معتبر بحال الرضاع . وهو ينقدم الى ثلاثة أقسام :

أحدهما : ان تنفرد به الصغيرة ، فترضع من لبن الكبيرة وهي نائميل لا تعلم بارتضاع الصغيرة ، فلا مهر لها (٢) ولأن الفسخ جاء من قبلها قبيل الدخول ، فسقط به مهرها (٣) .

والقدم الثاني: أن تنفرد به الكبيسرة فترضعها عفللصفيرة على زوجها نصف (٤) مهرهسا (السمى (٥)) (٦) لأنه لا صنعلها في الفسخ فسلار كطلاقها قبل الدخول (٧).

(١) المرتضعة .

(٢) أى لا مهرعلى المرضعة للمرتضعة ٠

(٣) لأن انفساخ الرضاع حصل بفعلها فوذلك يسقط المهر قبل الدخول ويوجع الرق في مالجاء بنصابه بضع الكبيرة والمنصوق من عالماء والصفيدة والصفيدة

انظر: الأمجه ص ٣٢٠

روضة الطالبين جه ص ٢٣٠

==

مفني المعتاج ح٣ ص ٢٦) • تكملة المجمعيوع ج٧١ ص ٥٧٠ شرح المنهيج هامش حاشية الجمل ج٤ ص ٤٨٣ •

وقال النووى : هذا هو الأصح .

- (٤) في (أ) صف .
- (ه) في (أ) السما .
- المثرر (٦) ان كان صحيحا ، والا فنصف مهرهد،
- (γ) اى لأنه فراق حصل قبل الدخول دون أن تكون هي السبب ، انظر :
  - الأم جه ص ٣٢٠ شرح المحلى على المنهاج جع ص ٦٦٠
    - مفني المحتاج ج٣ص ٢٠٠٠
    - شرح المنهج بهاش حاشية الجمل جع ص ٤٨١ ٠

والقدم الثالث أن يشتركا فيه (١) والاشتراك على ضربين (٢) :

أحدهما: أن يتميزا في الشركة ٠

والثاني : أن لا يتميزا فيها ،

فالذى (٣) لا يتميزان فيه أن تبتدى والصفيرة في كل رضعة بالتقام الثدى ، وتمكنها الكبيرة من شربه ، ولا تنزع ثديها من فمها . ففيه وجهان محتملان :

أحدهما : يغلب فيه فهل الكبيرة، لأن الصفيرة تبعلها، فعلى هذا يجب الصفيرة نصف مهرها السمى (٤) ٠

(١) أن نكاح الكبيرة والصفيرة ينفسخ بكل حال، لأن الصفيرة تصير بنتا للكبيرة، ولا يجوز الجمع بين المرأة وبنتها ، فان أرضعتها بلبن الزوج حرمتا على التأبيد، لأن الكبيرة من أمهات نسائه والصفيرة صارت بنتا له ،

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين غير واضح في (أ).

<sup>(</sup>٣) اى فالضرب الثاني •

<sup>(</sup>٤) في الأصل: السماة وفي (أ) المسما والصواب ما أثبتناه .

(والوجه الثاني) (۱) يكونان في التحريم سواءً لأن البلوغ في فعل هذا التحريم غير معتبر ، فعلى هذا يصير التحريم من فعلهما (۲) ه فيسقط من نصف المهر ما قابل فعلها (۳) وهو النصف ويبقى نصفه وهو الربع فتستحق ربع مهرها على الزوج وان كان اشتراكهما في الرضاع متميزا مثاله: ان تنفرد الكبيرة بأن ترضعها معملها الرضعات الخس وتنفرد الصفيرة بأن ترضع بعص الرضعات الخس ففيه وجهان محتملان :-

أحدهما : يفلب فيه حكم من تفرد بالرضعة الخاسة (٤) الأن بها وقسع التحريم ، فان تفرد ت بها (٥) الصفيرة ، فلا مهر لها (٦) ، وان تفرد ت بهسا الكبيرة فللصفيرة نصف مهرها (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل .

<sup>(</sup>٢) اى الكبيرة والصفيرة .

<sup>(</sup>٣) لا نها كانت تستحق النصف لما كانت ترضعها الكبيرة ولكسسن بما أنها الان اشتركت بالفعل فسقط نصف النصف اى بقى الربع .

<sup>(</sup>٤) لان الرضعة الخاسة هي التي كانتلها الأثر الماشر في التحريم •

<sup>(</sup>ه) اى بالرضعة الخاسة .

<sup>(</sup>٦) لان الفعل فعلها وهي وحدها السئولة عنه، ولا يرجع الزوج طى الرضعة مير مناها أو تصنيط المرضعة مير مناها أو تصنيط المرضعة الم

والوجه الثاني: ان يتقسط نصف المهرعلى أعداد الرضعات ، لأن الخاسة لم تحرم الا بما تقدمها ، فصار لكل رضعة تأثير في التحريم (۱) . فعلى هذا ان كانت الصغيرة قد انفرد ت برضعة واحدة والكبيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهر الصغيرة خسة ، ووجب لها أربعة أخماس النصف من مهرها . وان تفرد ت (۲) برضعة واحدة ، والصغيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهرها أربعة أخماسه ، ووجب لها من نصف مهرها .

(۱) لان التحريم لم يحصل الا بجميع الرضعات لا بواحدة ولا ياثنتين ولا بثلاث ، ولا بأربع وانما حصل التحريم بجميع الخس ، فكل واحدة منها لها أتـــرفي التحريم .

(٢) أى الكبيرة (٢)

(٣) أى يسقط النصف على عدد الرضعات ، فيجب على من أرضع رضعة خسس نصف مهر المسلل ، وعلى من أرضع ثلاث رضعات ثلاثة أخماس نصف مهر المسلل ، لا ن الفسخ حصل بعدد الرضعات فقسط الضمان عليهن سوا ً كان من المرضسي أو المرضعة .

انظر المهذب: ج٢ص ١٦٠

روضة الطالبيــــن : جـ٩ ص ٢٣ - ٢٤ - ٢٦ .

تكملة المجموع ج٧١ ص ١٠٨

وأما الغصل الثالث : وهو ما ( يستحقه ) (١) الزوج على المرضعة المحرسة اذا صار منسها اليها فمعتبر بحالها ، ولها حالتان :

إحداهما : أن تكون ممن لا يثبت للزوج عليها (ولا ) (٢) في ذمتها مال كـــــأم الولد (٣) فلا يرجع عليها بشي ولان السيد لا يملك في ذمة أمته مالا ، وان كانت مكاتبة رجع عليها ، لانها بالكتابة قد ملكت ما بيدها ، ولا يرجع عليها أن كانت مدبرة (٤) لانها لا تمك ما بيد ها كالأمة (٥) ٠

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) اذا وطي الحرأمته فحبلت منه انعقد ولده حرا ، وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموت السيد ، ويقدم عتقها على الديون وكما يثبت إلا ستيلاد بوضع الولد التام . كذلك بالقائه مضفة ظهر فيها خلقة الا دمى .

<sup>(</sup>٤) التدبير: لفة أفي عواقب الامور . وشرعا: تعليق عتق بالموت .

والتدبير لا يزيل المك عن المدبر وانما هو تعليق صفة أو في حكم الوصية .

انظر : كفاية الأخيار جرى ٥١٧٨

<sup>(</sup>٥) انظر: مفنى المحتاج حالة ص ٢٠٠٠

نهاية المحتاج ج٧ ص ١١٠٠ الأم جه ص ٣٢٠

لأن الامة هي ومالها لسيدها ٠

والحال الثانية : أن تكون من يمك الزوج عليها وفي ذمتها مالا كسائر الحرائر فلها في الرضاع حالتان :

إحداهما : (۱) ان تكون باذن الزوج ، فلا رجوع له عليها بشي يُ لأن اراد تسه كالأجراء ، كان غرم ما تلف بها مضمونا على الآمر ولا يرجع به على المأمور (۲) .

والحالة الثانية : أن لايأذن لما الزوج ، وتكون هي المنفردة بالرضاع ، فالكلام فيه يشتمل على ثلاثة (٣) أحكام :

أحدهما: في وجوب الضمان .

الثاني : في قدره .

الثالث: في صفته .

(١) في (أ) أحدهما .

(٢) انظر: الأم جده ص ٣٢٠ مفني المحتاج ج٣ ص ٢٠٤ نهاية المحتاج ج٧ ص ٢٠٠

حاشية الجمل جع ص ١٤٨١ ٠

حاشيتا قليوس وعميرة جع ص٦٦٠٠

(٣) في (أ) ليثة .

=======

وأما الحكم الأول: وهو وجوب الضمان على المرضعة ، فقد المحتلف الفقها وأما العقما والمعتبية المعتبية المع

أحدهما: وهو مذهب الشافعي .

أن المرضعة صامنة ، يرجع الزوج عليها بفرم (٢) التحريم سوا ً قصدت المرضعة التحريم أو لم تقصد • (٣) •

والثاني: وهو مذهب مالك .

ان المرضعة غير ضامنية لغرم التحريم سوا عصدت التحريم اولم تقصده 6 بأن خافت تلف الصغيرة، فأرضعتها ، أو استو عرت مرضعا لها (٤) ،

# (١) وسكتن مر الكبيرة وحكمه إن كان مد حولا بها قلها المهر ، والا وقلا .

## مفنى المحتاج جعروبي .

- (٢) وتفرم لأنها فوتتعليه مك النكاح .
- (٣) انظر: الأم جه ص ٣٢٠ مفني المحتاج ج٣ ص ٢٠٥، روضة الطالبين ج٩ ص ٢٠٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٧١، وهو قول أحمد ، انظر المفني ج٧ ص ١٥٥ واستدل على انه يرجع عليه أتيانها قررته عليه والزمته اياه واتلفت عليه ما في مقابلته فوجب عليه الضمان كما لو اتلفت عليه الهبيع .

# (٤) جاءً في المدونـــة ج٢ ص ٢٩٤٠

قلت: لو تزوجت امرأة كبيرة و دخلت بها ثم تزوجت صبية صفيرة ترضيع، فأرضعتها زوجتي الكبيرة التي دخلت بها بلبني أو بلبنها، فحرمت علي نفسها وحرمت عليّ الصبية، أيكون لها من مهرها شي وأم لا ؟ •

قال : لم أسمع من مالك فيه ، وأرى لها مهرها ، لأنه دخل بها ولا أرى للصبية مهرا ، تعمدت امرأته الفساد أولم تتعمده .

وانظر الخرشي ج؟ ص ١٨٠ وحاشية العدوى عليه .

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة ؟

إنها إن قصدت التحريم ضمنت وان لم تقصده لم تضمن (۱) استدلالا :

بأن تحريم الرضاع سبب (۲) كلاً ن الرضاع يثبت الحرمة ، ثم يبطل النكاح بثبوت

الحرمة ، والاستهلاك اذا كان بسبب (و) (۳) لم يكن عن ما شرة فرق فيه بيسن مرح أكال التعدى بالقصد وبين من ليس بقاصد كولا متعد ، كحافر البئر إن تعدى بحفرها

والدليل على ذلك (ه) . قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جا كــم المو منات مها جرات فا متحدي هن ٠٠ الى قوله (تعالى ) (٦) : وآتوهم مـــا أنفقــوا ) (٢) .

في غير ملكه صنهن ك وان لم يتعد بحفرها في غير ملكه لم يضمن (٤) .

(١) تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٦٠

الهداية مع فتح القدير جـ ٣ ص ٦ ١-١٠٠

ويرد عليه: ان ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ كالمال ، وانها أفسدت الافساد . 
نكاحسه وقررت عليه نصه الصداق ، فلزمها ضمانه كما لوقصدت الافساد . 
أخّط المفني ج٢ ص ٥٥٠٠

- رن (٢) لأنها قصدت إيقاع السبب فقد قصدت إيقاع الهسبب .
  - (٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل .
    - (٤) تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٦٠

الهداية مع فتح القدير جم ص ١٦-١٧٠

==

(ه) اى دليل أن المرضعة ضامنة للفرم ، سوا تصدت التحريم أم لم تقسده وهو ما نهب اليه الشافعية .

- (٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
- (γ) الآية كاطب : (يا أيها الذين آمنوا اذا جائم الموئمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بايمانهن ، فان أنه علمتموهن موئمنات فلا ترجعوه سن الى الكفار ، لا هن حل لهم ، ولا هم يحلون لهن ، وآتوهم ما انفق ولا جناح عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن أجورهن ، ولا تسكوا بعصم الكوافر، وسُعُلوا ما أنفقتم ، وليسُمُّلوا ما أَنْفقوا ، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم .

وان فاتكم شي من أزوا جـــكم الى الكفار، فعاقبتم فآتوا الذين فه بهـت أزواجهم مثل ما أنفقوا عواتقوا الله الذى انتم به مو منون ) ( المستحنة ، ١) .

# قال المفسرون:

كان صلح الحديبية الذى جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكسة ، قد تضمن أن من أتسبى أهل مكة من السلمين لم يرد اليهم ، ومسن أتى السلمين من أهل مكة رد اليهسم ، فجائت أم كلثوم بنت عقبة بن أبسبي معيط ، مهاجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج في اثرها أخواها عمارة والوليد ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ردها علينسا

==

بالشرط ، فقال صلى الله عليه وسلم : كان الشرط في الرجـــال لا في النسائ فأنزل الله الآيـــة ، ثم أمر أن يعطى الزوج الكافـــر ما أنفق على زوجته اذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمال ،

وكذلك للسلمين أن يطلبوا ما انفقوا من المهر أذا لحقت زوجاتهم بالكفار .

قال القرطبي:

لما نزل قوله تعالى : ( وليسطلوا ما انفقوا ) قال : السلمون رضينابحكم الله ه وكتبوا للمشركين فامتنعوا ، فنزلت : ( ٠٠٠ وان فاتكم شي و ٠٠٠ واتقوا الله الذي أنتم به مومنون ) .

انظر تفسير البحر المحيط جه ص٥٦-٢٥٢-

الآلوسي ج٨٦ ص ٧٦٠

الخازن جع ص ٧٩٠

القرطبي ج١٨ ص ٧٦٠

فمنع الله (۱) تعالى من رد السلمة المهاجه ووجها معلى زوجها المتراط رد من أسلم عليهم وأوجها مهرها للزوج ، لأنه قد حيل (بينه وبين ) (۲) زوجته ، فكذلك المرضعة (۳) .

ولأن كـــل ما صح أن يكـون مضمونا بالعقــد ، صح ان يكون مضمونــــا بالا تلاف كالأموال (٤)

<sup>(</sup>١) في (أ) اله .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين غير واضح في (أ) .

أخطأ: (٣) تكملة المجموع ج١٧ ص ١٠٧٠.

أَنظَنْ المحتاج جس ص ٢٠٠٠.

تكملة المجمسع ج١١ص١٠٠٠

والدليل على أبي حنيف :

هو أن حقوق الآدميين إذا ضمنت بالعمسد ، ضمنت بالخطأ كالأموال (١) ولأن تحريم الزوجة بالرضاع يوجب الضمان (٢) كالعمد (٣) ٠

فأما الجوابعن استدلالهم:

بأن التحريم عن سبب : فهو أن يكون السبب عد وانا يوجب الضمان فـــي العمد والخطأ ، كما في حغر البئر في غير ملكه ، يضمن لتعديه ، وفي ملكه لا يضمن لعدم تعديه في العمد والخطأ (٤) ٠

(١) حيث يستوى في وجوب الضمان فيها العمد والخطأ بدليل الترسور في المعالي الترسور في المعان المتلفات وأروش المعاليات من باب خطاب الوضع لا التكليف .

المعمود إبطال التفرقة بين المعمود المعمود إبطال التفرقة بين المعمود المعمود إبطال التفرقة بين المعمود المعمود

الكبرى الزوجة الصفرى لإفضاء ذلك الى تحريمها على الزوج .

(٢) اى ان ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ كالمال ولأنها أفسدت نكاحه وقررت عليه نصف الصداق فلزمها ضمانه كما لو قصدت الافساد . تكملة المجموع (٣) اى مطلقا سوا قصدت به تحريم الصغرى على زوجها أولم تقصده حيث يوجب . تحريم الصغرى على الزوج .

(٤) الفرق بين الماوردى والحنفية: هو ان الحنفية ينظرون في الافتراض الاول في الضمان بالسبب ، وهو قولنا : المتسبب اما ان يكون متعديا او غير متعد ، فقالوا: إن قصد تحريم الصفرى على الزوج ضمنه والا فلا ،

وذهب بعض أصحابنا الى ان المرضعة ان ارضعت بشرع أوجب عليها الرضاع، كالتي يخاف تلفها إن لم ترضعها، له تضمن ، وان لم يوجب الشرع عليها ضمنت .

وهذا لا وجه له في سقوط التحريم (١) وانما هو وجه في سقوط المأثم ، كمسن خاف تلف نفسه فأحياها بمال غيره /ضمن ولم يأثم (٢) . رې نړے

وأما الماوردي فنظر الى أحد الافتراضين منفصلا عن الآخر .

الأول إذا كان متعديا استوى فيه الخطأ والعمد في الضمان .

الثانى : اذا كان غير متعد استوى فيه الخطأ والعمد في عدم الضمان ومما ان السرضع قدتعدت في إرضاع الزوجة الصنفرى فواء كأنت متعدة أو عَيْرِ مِنْعِدَةَ ، كَارِئِهِ لِي سَبِّ عَلَيْهِ الصَّمَانَ ، (١) انظر: مفني المحتاج ج٣ص ٢٠٠٠.

(٢) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ومسلم استكرهوا عليه ) ، اى رفع إثم الخطأ ، فلو قتل أحد إنسانا خطأ، فالا جماع على ان على القاتل الدية .

فعسل:

وأما الحكم الثاني:

وهو قدر الضمان اذا وجب على المرضعة:

فقد قال الشافعي : يرجع عليها بنصف المهر (١) .

وقال في الشاهدين اذا شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول ثم رجعا عن الشهادة (٢) غرما له جميع المهر ، فيما نقله المزني عنه (٣) بخلاف الرضاع، ونقل الربيع عنه : انه يرجع عليها بنصف المهر كالرضاع واختلف اصحابنا فسي الرضاع والشهادة على ثلاثة طرق (٤) :

احدها: وهي طريقة ابن سعيد الاصطخرى ان جمعوا بين السالتين (ه) ، وخرجوهما على قولين:

احدهما: يرجع في الشهادة والرضاع بنصف المهر على ما نص عليه في الرضاع لا نه القدر الذي غرمه الزوج فلم يرجع باكثر منه (٦) .

والقول الثاني: انه يرجع في الرضاع والشهادة بجميع المهر على ما نصطيسه في الشهادة لما فيها من استهلاك البضعطيه ، بالاحالة بينه وبينه فوجسب ضمان قيمته وهو جميع المهر (٢) .

<sup>(</sup>١) الامجه ص ٣٢٠ التنبيه ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) الام ج٧ ص ه ه وانظر مختصر العزني ص١٢٥ . التنبيه ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنيص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين جه ص ٢١٠

<sup>· (</sup> في ( أ ) السلمين ( )

<sup>(</sup>٦) المهذب ج٢ص ١٦٠٠

<sup>(</sup>γ) المهذب الاحالة السابقة •

والطريقة الثانية : وهوم طريقة أبي اسحاق المروزى ان الجواب على ظاهره فسي الموضعين ، فيرجع (في ) (١) الرضاع (٢) بنصف المهر ويرجع في الشهادة بجميع المهر (٣) ،

والفرق بينهما أن الفرقة في الرضاع وقعت في الظاهر والباطن حقيقة، والزوج معترف بها، وقد رجع اليه (٤) نصف المهر ، فلم يسرجع على المرضعة إلا بالنصيف الذى التزمه وخالف /الشهادة ، لوقوع الفرقة بها في الظاهر، واعترف الشهيود الله بإحلالها له وانه لم يسترجع من المهر شيئا ، فلذلك رجع عليهم بقيمة ما فوتوه عليه من المهر ، (٥)

نهاية المحتاج ج٧ ص١٨٠٠ مفني المحتاج ج٣ ص٢٤٠٠

حاشية الجمل على شرح المنهج جع ص ٤٨٢٠

نهاية المحتاج ج٧ ص١٨٠٠

تحفة المحتاج مع حواشيه جـ ٢ ص ٢٩٥٠

قليوبي وعميرة جـ٤ ص ٦٦٠

مفني المحتاج جرس ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) بالرضاع •

<sup>(</sup>٣) المهذب ج٢ص ١٦٠٠ حاشية الجمل ج٤ص ٢٨٤٥

<sup>(</sup>٤) في (أ) اليها .

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب ج٢ص ١٦٠٠

## الطريق\_\_ة الثالثة :

أنه يرجيع في الرضاع بنصف المير (١) فأما الشهادة فعليات اختلاف حالين :

فالموضع الذى قال: يرجع على الشاهدين بجميع المهر، اذا كان الزوج قد ساق اليها جميعه، لأنه بانكار الطلاق لا يسرجع عليها بشيء منه فصار ملتزما بجميعه، فلذلك رجع بجميعه على الشهود ،

والموضع الذى يرجع بنصف المهر اذا لم يكن قد دفع اليها جميع الصداق ، فلا يلزمه الا دفع نصفه ، لأن الزوجية بادعا الطلاق قبل الدخول ، لا تستحق الا نصف المهر ، فلا يرجيع علي الله الشاهدين بأكثر منه (؟)

<sup>(1)</sup> انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) مفني المحتاج ج٤ ص٨٥٤٠

وأما الحكم الثالث: وهو صغة الضمان:

فالكلام فيه يشتمل على فصلين:

أحدهما : صغة ما يضمنه الزوج لزوجته المرتضعة،وذلك معتبر بالسمى (١) فسي العقد، فإن (٢) كان قدر مهر المثل (٣) فما زاد وجب لها نصف المسمى (٤) لا وان كان اقل من مهر المثل (٥) كان (مبنيا) (٦) على اختلاف قولي الشافعي فسي الذى بيده عقده النكاح . (٧)

يعني الزوج وذلك إنه إنما من له ما يعفوه وجا ً في الأم ي وبين عسندى في الا يسة ان الذى بيده عقدة النكاح الزوج ، وفي رواية الزعفراني عن الشافعي الذى بيده عقد تا النكاح : الاب في ابنته والسيد في أمته ، انظر احكام القران ج ا ص ٠٠٠٠ الام جه ص ٦٦-١٩١ ، السنن الكبرى ج ٢٥٠ مسند الشافعي بهامش الا مج ١ ص ٢١١

<sup>(</sup>١) في (أ) بالساه

<sup>(</sup>٢١) في (١) وان ٠

<sup>(</sup>٣) ای ما يرغب به في مثلها .

<sup>(</sup>٤) في (أ) السا .

<sup>(</sup>ه) في (أ) الليل .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين غير واضح في (أ).

<sup>(</sup>٧) وفي قوله تعالى (أو يعفوا الذي بيد ، عقدة النكاح) البقرة ٣٣٠ ،

فإن قيل: انه الزوج دون الأب، لم يكن للأب أن يزوج بنته الصفيرة بأقل من عنم المراد المثل ، فيكون السعى (١) اذا نقض من الطلا ويجب لها نصف مهرر (٢) المراد المشارك المشارك المشارك المشارك .

وان قيل: إنه الأب فغي جواز تزويجه لها بأقل من مهر المثل وجهان: أحدهما: يجوز لأنه لما جازله أن يبرئ من جميع المهر، فأولى ان يزوج بأقلل من مهر المثل ، فيكون لها نصف السمى (٣) وان نقص عن مهر مثلها . والوجه الثاني: وهو أصح ، إنه لا يجوز أن يزوجها باقل من مهر مثله للها وان جاز أن يبرئ من جميع مهرها ، لأنه يبرئ منه بعد الطلاق لتستفيل مثله في النكاح (٤) المقبل ، وخالف ابتداء العقد ، لأنه قد اسقط لها حقال لا تستفيد مثله .

<sup>(</sup>١) في (أ) السا .

 <sup>(</sup>٢) في (أ) المهر .

<sup>(</sup>٣) في (أ) السما .

<sup>(</sup>٤) في (أ) النكاح الستقبل .

والغصل الثانيين :

========

صفة ما تضمنه المرضعة للزوج ، وهو نصف مهر المثل ، دون المسمى (١) سوا ، واد عليه أو نقص منه .

وقال أبوحنيفة : يرجع عليها بنصف السمى (٢) الأنه القدر الذى غرمه فلم يرجع وقال أبوحنيفة : يرجع عليها بنصف السمر بالعقد، فلم يلزمه والا السمى (٣) ولا مثله ، وهذا فاسد لأن الزوج ضمن المهر بالعقد، فلم يلزمه والا السمى (٣) فيه ، (والمرضعة استهلكت البضع بالتحريم فلزمها قيمة ما استهلكت وهو مهالمثل ، كمن استهلك (٤) على المشترى ما اشتراه لم يفرم والا القيمة ، وان غرم المشترى الثمن السمى (٥) بزيادته ونقصه (٦) فعلى هذا لوكان مهسسر مثلها ألفا ، وقد أصد قها الفين غرم ألفا ، ورجع على المرضعة بخيس مائة ، لأن الزيادة محاباة كالعطايا .

والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (أ) السما .

<sup>(</sup>٢) في (أ) السها،

<sup>(</sup>٣) في (أ) السما،

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>ه) في (أ) السما .

<sup>(</sup>٦) في (أ) ونصفه ٠٠

### مسيالة

## قال الشافعيي :

[ولو أرضعتها الرمرأة كبيسرة لم يصبها، حرمت الأم، لأنها (۱) من أمهات كانسائه ، ولا نصف مهرها ولا متعة (۲) لها ، لأنها (المفسدة (۳)) (٤)، وفسسد نكاح المرضعة بلا طلاق ، لأنها صارت وأمها في ملكه في حال (٥) ولها نصف المهر (٦) يرجع به على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها (٧) . وصورتها :

في رجل له زوجتان صفرى وكبرى أرضعت الكبرى الصفرى (٨) خس رضعسات فالكلام فيها يشمل على ثلاثة أحكام :

أحدها: فسخ النكاح .

والثاني : ثبوت التحريم .

والثالث: المسرر

<sup>(</sup>١) أى الزوجة الكبيرة .

<sup>(</sup>٢) المتعة : هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها . كفاية الأخيار جـ٢ ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) اى جا ً الفسخ من قبلها ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>ه) ای جامعا لهل .

<sup>(</sup>٦) لأنها بمثابة الطلاق قبل الدخول .

<sup>(</sup>٧) مختصر المزني ص ٢٢٨٠

<sup>( \ )</sup> في النسختين : للصفرى وظاهر العبارة يدل على أنها خطأ والصواب ملاً أثبتناه ، والله أعلم

فأما الحكم الأول:

وهو بطلان النكاح ففيه أربع فله مذاهب:

أحدها: وهو قول (١) ابن أبي ذعرِب (٢) أن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر (٣) ، والمذهب الثاني: ما حكاء ابن بكير (٤) عن مالك أنه اذا لم يدخل بالكسسوى بطل نكاحها و وثبت نكاح الصفرى (٥) •

والمذهب الثالث: وهو قول الأوزاعي، أنسه اذا لم يدخل بالكبرى ثبت نكاحها وبطل نكاح الصفرى (٦) •

والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي (٢) وأبي حنيفة (٨) وأكثــر الفقها (٩) ٤ أنه بطل بالرضاع نكاحهما معا سوا و دخل بالكبرى أولم يدخل، لأنه صار جامعـا بين امرأة وبنتها .

(١) انظر المفني ج٧ ص ٩٤٥٠

(٢) ابن أبي ذيت : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب هشام ابن القرشي من بنسب عامر بن لوئ ابوعبد الرحمن الفقيه المحدث ، تولى القضاء وتوفي بالكوفة سنة ١٥٩ هجرية ، من آثاره السنن ،

انظر : هدية العارفين للبغدادى جرم ص ٠٧ وانظـــر الفهرست لابن النديم جرا ص ٢٠٥ و٠٠٠ • ٢٢٥ ٠٠

(٣) الضرائر: جمسع ضرة ، ضرة المسرأة: امرأة زوجها • مختار الصحاح ص ٣٧٩٠

(٤) ابن بكير: هو يميى بن عيد الله بن بكير، المخرومي مولاهم، المصري، و قد نيسب إلى جده، ثقة في الليث، و تكلوا في سماعه من مالك من كبار العاشوة مات سنة الله. تقريب التهديب عرمي الماس وه ما الطرحاشية الشيخ على العدوى بها من الخرشي ج٤ ص١٨٠٠.

التاج والاكليل ج؟ ص١٨٠ ، وهو قول ابن الحاجب .

(٦) انظر: المفني ج٧ ص ٩٤٥٠

(٧) انظر: روضة الطالبين جه ص ٢٦٠ الأمجه ص ٣٢٠ المهذب ج٢ص

١٥٨٠ شرح المنهج جع ص ١٨٨٠٠

منهاج الطالبين وشرحه مفني المحتاج ج٣ ص ٢٠٠٠

(٨) انظر: الهداية ، وفتح القدير ج٣ ص ١٦٠

(٩) صه قال أحمد وأبو ثور والثورى .

انظر المفنى ج٧ ص ٩٤٥٠

وأما الحكم الثاني: وهو التحريم فتحرم عليه الكبرى على التأبيد ، لأنها من أمهات نسائه (۱) وأما الصفرى فتحريمها معتبر بحال الكبرى ، فإن دخل بها حرمت الصفرى وان لم يدخل بها لم تحرم عليه الصفرى وأن لم يدخل بها لم تحرم عليه الصفرى وأن لم يدخل بها لم تحرم عليه الصفرى وأن لم يدخوله بالأم (۲) ٠

وأما الحكم الثالث: وهو المهر ، فللصفرى عليه نصف المهر السمى ، لأن فسخ نكاحها قبل الدخول كان من غيرها (٣) ، ويرجع على الكبرى بنصف مهر مثلها (٤) أو بجميعه (٥) على ما قد مناه .

وأما مهر الكبرى ، فإن دخل بها فقد استحقت جميعه (٦)، والا سقط بالرضاع ، كالمرتدة بعد الدخول (٢)، ان لم يدخل بها سقط مهرها ، لأن الفسخ مسن جهتها كالردة (٨) .

4

<sup>(</sup>١) حيث أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصفرى •

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الطالبين جه ص ٢٦٠ الأم جه ص ٣٢٠ حاشية الجمل على شرح المنهج جه ص ٤٢٠ ما المنهاج بشرح مفنى المحتاج ج٣ ص ٤٢٠٠

<sup>(</sup>٣) لا منها ، كالطلاق : جاء من غير جهتها .

<sup>(</sup>٤) وهو المنصوص ه

<sup>(</sup>ه) وقد سبق : حِيث قد خرج من رجوع شهود الطلاق قبل الدخول ، انظر ص

<sup>( )</sup> من هذا البحث ،

<sup>(</sup>٦) على خلاف كما مضي .

 <sup>(</sup>γ)وجه الشبه بالردة . فإن المرأة إذا دخل بها ثم ارتد تالا برقط مهرها .

<sup>(</sup>٨) انظر: قليوبي وعميرة جع ص٦٦٠

مفنى المحتاج ج٣ ص ٢٠٠٠ تكملة المجموع ج١٧ ص ٥٧٠

#### مسالة

### قال الشافعيي :

[ولو تزوج ثلاث صفائر (۱)، فأرضعت امرأته اثنتين منهن الرضعة الخاسم معا، فسد نكاح الأم، ونكاح الصبيتين معا ، ولكل واحدة منهما نصف المهسر السمى (۲)، ويُرجع على امرأته بنصف مهر كل واحدة منهما ، وتحل له كل واحدة على الانفراد) (۳) . . . . الفصل .

وهذا صحیح اذا اعتمدت الکبری وله معها ثلاث صفار (٤) فأرضعت اثنتین منهن خسس رضعات معا ، بطل نکاحها ونکاح الکبری ، ولتحریم نکاح الکبری علة واحدة) لأنها صارت من أمهات نسائه ، فكان تحریمها موبدا ،

<sup>(</sup>۱) صفائر : قال ابن يعيش اذا كانت فهيلة لموئنث ولم تكن بمعنى مفعولة فلجمعها ثلاثة أمثلة : فعال بالكسر ، وفعائل وفعّلا ، وقد يستغني بفعال عن فعائل : مثل سمينة : سمان ، صغيرة : صغار ، وكبيرة : كبار ، ووقعمع صغيرة ، في الصغة على صفائر وكبيرة على كبائر ، وهو خلاف المنقول ، انظر المصباح المنير جدا ص ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في (أ) السما .

<sup>(</sup>٣) مختصر العزني ص ٢٢٨، وتتمة المسألة ، ؛ لأنهما ابنتا امرأة لم يدخسل بها ، فإن أرضعت الثالثة بعد ذلك لم تحرم الانها منفردة ،

<sup>(</sup>٤) هنا عبر الماوردى بالصفار بدلا من الصفائر ، كما مر .

# مَنْ فَيْنَ السَّفِيرَ عَلَيْهِ السَّفِيرَ عَلَيْهِ السَّفِيرَ عَلَيْهِ السَّفِيرَ عَلَيْهِ السَّانِ :

احداهما : (۱) إنهما من ربائبه (۲) ٤ فان دخل بالأم حرمتا على التأبيد، وان لم يدخل بها لم يتأبد تحريمهما .

والعلة الثانية : إنهما صارتا أختين فحرمتا تحريم جمع ، وحل له اذا لم يدخل بالأم ان ينكح كل واحدة منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما رفي عقد (٣)، فأمسا مهورهن فلكل واحدة من الصفرى نصف مهرها المسمى (٤)، فيرجع على الكسرى كل بنصف مهر مثل واحدة منهما، على ما قد مناه .

وأما الكبرى فان دخل بها فلها جميع مهرها > وان لم يدخل بها فلا مهرو وأما الكبرى فان دخل بها فلا مهرو الها، لأن الفسخ جاء من قبلها، (فعلى ) (ه) هذا لوعادت الكبرى فأرضعت الصغيرة الثالثة لم يبطل نكاحها، ان لم يكن قد دخل بالكبرى (٦)، وبطل ان كان قد دخل

3/2/10

<sup>(</sup>١) في (أ) احدهما ٠

<sup>(</sup>٢) في (أ) الثانية .

<sup>(</sup>٣) اى واحد ، انظر : مفني المحتاج ج٣ ص ٢٢٤ ، ٣٣٤ نهاية المحتاج ج٢ ص ١٢٢ ، ٣٣١ نهاية المحتاج ج٢ ص ١١١-١١١٠

<sup>(</sup> ٤ ) لانها ربية لم يدخل بأمها .

<sup>(</sup> ه ) ما بين القوسين غير واضح

<sup>(</sup>٦) لأنها ربية لم يدخل بأم الم

#### س\_\_\_ألة

# قال الشافعيي :

[ولو أرضعت (١) احداهن (٢) الرضعة الخاسة ثم الأخريين معا حرميت عليه (٣) والتي أرضعتها أولا ، لأنهما صارتا أما وينتا في وقت معا ، وحرمت الأخريان لأنهما صارتا اختين في وقت معا ) (٤) .

وهذا صحيح، لأن الكبيري (ه) اذا أرضعت الأولى (٦) من الصفائير بطل نكاحهما ، لأنهما صارتا أما وبنتا ، وحرم نكاح الكبرى على التأبيية فأما الصغرى فان كان قد دخل بالكبرى حرمت على التأبيد ، وان لم يكن قيد دخل بها حلت (٧) ، وللصغيرة نصف مهرها ، ويرجع على الكبيرة بنصف مهر مثلها في أحد القولين، وفي الآخر بجميعه على ما مضى (٨)، ولا مهر للكبيرة ان لم يدخل بها ١٠ لان الفسخ من قبلها ولها جميع المهر ان كان قد دخل بها (٩)

<sup>(</sup> ١ ) الزوجة الكبرى .

<sup>(</sup>٢) اى واحدة من الزوجات الصفار الثلاث .

<sup>(</sup>٣) الكبيرة على زوجها .

<sup>(</sup>٤) مختصر المزني ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>ه) الزوجة الكبرى .

<sup>(</sup>٦) اى من الزوجات الثلاث الصفائر .

<sup>(</sup> Y ) لا نها تكون ربية لم يدخل بأمها .

<sup>(</sup>٨) انظرماسيق ١٠٠٠ - ١٠٠٠

<sup>(</sup>٩) انظر ما منبق مد مد مد م

فان عادت الكبرى (۱) فأرضعت الصغيرتين الباقيتين خس رضعات معا (۲) ، فان كان بعد دخوله بالكبرى حرمتا على التأييد (۳) ، وان لم يد خال الكبرى حرمتا تحريم الجملع (٤) ، لأن صار جامعا بين أختين، وحل لله أن يستأنف نكاح من شاء من الثلاث الصفائر (٥) ، ولا يجوز له أن يجمع بين اثنتين منهن ، لأنهن أخوات (٦) ، والكلام على المهر على ما مضى (٢) .

- (۱) بعد تحریمها .
- ( ٢ ) اى بأن تلقم الصفيرتين ثدييها في آن واحسد .
  - (٣) لأنهما صارتا بنتي زوجته المدخول بها .
- (١) حيث لم يدخل بالمرضعة . والمقصود الجمع بين الدُّعُسَين .
  - (ه) انظر: مفني المحتـاج ج٣ص ٢٢ ١-٢٢ ٠
    - شرح المنهج بحاشية الجمل جع ص ٤٨٣ .
      - روضة الطالبين جه ص ٢٧٠
    - (٦) بعد تحريمهن عليه وفسخ نكاحهن .
  - (٧) انظر ما شيق ، ﴿ وَ وَ الْمُعَالِدُ وَ الْمُعَالِدُ وَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ وَ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِمُ مِنْ مُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِي الْمُعِلِي الْمُعِي

=====

واذا كان له زوجهة صغيرة وثلاث زوجهات كبار، فأرضعت أحدى الكهار الصغيرة ، بطل نكاحها (۱) ، فان جائت الثانية من الكبار، فأرضعت الصغيرة بعد بطلان نكاحها (۲) ، حرمت الكبيسرة (۳) ، لأنها صارت أم من كانست زوجة له ، فان جائت الثالثة ، فأرضعت تلك الصغيسرة بطل نكاحها أيضا لهذا المعنى (٤) .

- (١) أي الصفيرة •
- (٢) اى الصفيرة •
- (٣)اى الكبيرة الثانية .
- (٤) روضة الطالبين جه ص ٢٨٠

تكملة المجموع جهر ١ ص ٢١٣٠ وجا عيها :

أما الصغيرة: فان أرضعتها واحدة منهن بلبن الزوج أو بغير لبن الزوج ، إلا أن واحدة منهن مدخول بها عرمت على التأبيد ، وان لم ترضع بلبدن الزوج ولا فسي الكبار مدخول بها ، لم تحسرم الصغير على التأبيد بسل له أن يعقد عليها .

=====

واذا كان له زوجتان ، صغرى وكبرى (۱) فطلق إحداهما (۲) شم أرضعت الكبرى قبل دخوله بها الصغصرى (۳) نظر ، فان كانت المطلقه هي الصغصرى ، حرمت عليه الكبرى، لأنها صارت أم من كانت زوجته وان كانت المطلقه هي الكبرى، لم تحرم الصغرى (٤) ، لأنها ربيته لم يدخل بأمها (۵) .

<sup>(</sup>١) في (أ) الكبرى .

<sup>(</sup>٢) في (أ) احدهما .

<sup>(</sup>٣) في الأصل للصفرى ٥

<sup>(</sup>٤) في (أ) الصفرى •

<sup>(</sup>ه) انظــر: روضة الطالبيــن جه ص ٢٩٠٠

### مسيألة

قال الشافعيي:

واحدة منهما الا بعدما بانت هي منه ، وثبت نكاح التي أرضعتها بعدما بانت هي منها لا بعدما بانت هي منها الا بعدما بانت هي منها وثبت نكاح التي أرضعتها بعدما بانت الأولى ، ويفسد نكاح التي أرضعت بعدها الأنها أخت أمرأت فكانت كالمرأة نكمت على أختها را

قال المزنسي :

ليس ينظر الشافعي في ذلك الى وقت الرضاع (٢) ٠٠٠ الى آخـــر الفصل ٠

(١) هذه تابعة للمسألة السابقة ، وخرج بها عن قوله :

ولو أرضعتها . . . . أى الكبيرة الصفيرتين .

(٢) مختصر المزني ص ٢٢٨٠ وتتمة المسألة هي : ( فقد صارتا اختين برضاع الأخرة منهما . قال المزني :

ولا فرق بين امرأة له كبيرة فأرضعت امرأة له صغيرة فصارتا اما وبنتا في وقت معا وبين أجنبية أرضعت له امرأتين صغيرتين فصارتا أختين في وقت معا ) .

### وصورتها:

في رجل تزوج كبيرة وثلاثا صفارا فأرضعت الكبيرة من قبل دخولسه بها احدى الصفار فبطل نكاحهما معا لأنها أم وينست ، ثم عادت الكبيسرة فأرضعت ثانية من الصفيرتين الباقيتين ، لم يبطل نكاح الصفيسرة (١) لا أنها بنت امرأة لم يدخل بها، وقد بانت منه (٢) ،

فإن عادت الكبيرة فأرضعت الصغيرة الثالثة ، بطل نكاح الثالثة، لأنها صارت أخت الثانية (٣) ، وهل يبطل نكاح الثانية أم لا ؟ ، على قولين :

أحد هما يوبه قال في القديم (ع) وهو مذهب ابي حنيفة (ه) والمزني (٦) وأبين العباس بن سريح (٧) ينفسخ نكاح الثانية برضاع الثالثة ، لأنها قد صارتا أختين فصاركما لو أرضعتهما معا (٨) ٠

<sup>(</sup>١) اى الثانية .

<sup>(</sup>٢) اى انقطعت الصلة الزوجية ،

<sup>(</sup>٣) والتي هي في نكاحــه .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم جه ص ٣٣٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٧٣٠ مفني المحتاج ح٣ ص ٢٢٢٠

القديم من مذهب الشافعي: هو القول الذى قاله ببغداد ، وصنفه في كتاب الحجة كذا قاله صاحب الشامل .

وهذا الكتاب القديم يرويه عن الشافعي أربعة من كبار اصحابه العسراقيسين رهم: أحمد بن حنبل وأبو ثور والكرابيسي و الزعفراني، قال القفال: فيما نهى النبسي صلى الله عليه وسلم اكثر مذهب الشافعي القديم مثل مذهب مالك . انظر: تهذيب الأسماء واللغات القدم الثاني ص ٨٣٠

- (١٦) انظر فتح القدير لابن همام ج٣ ص ١٩٠٠
- ( ٦٠) انظر : مختصر العزني ص ٢٢٨٠ روضة الطالبين جه ص ٢٨٠٠
- (لا) ابو العباس بن سريج : هو أحمد بن عمر بن سريج البفد ادى الشافعين وللقب بالباز الأشهب، أبو العباس فقيه العراقيين ولد سنة بضع وأربعين ومائتين وولي القضاء بشيراز، وتوفي في بغد اد، سنة ست وثلاثمائة بلغت مصنف أند (٠٠٠) مصنف . انظر معجم الموافين ج٢ ص ٣١٠ مفتاح السعادة ج٢ ص ٢١٣٠ الفهرست ص ٩٩٠٠
- (٨) مفني المحتاج ج٣ ص ٢٢٢٠ روضة الطالبين ج٩ ص ٢٨٠ وقال النووى : هو الأظهر عند اكثر الأصحاب ، وعلى هذا فإن السألية من السائل التي رجح فيها القديم .

ولا نه التنازج بصفرى وكبرى فأرضعت أم الكبرى الصفرى بطل نكاحهما الأنهما صارتا اختين (۱) و وان تقدم بسبب الكبرى رضاع الصغرى كذلك هاهنا (۲) والقول الثاني : وبه قال في الجديد : (۳) وهو مذهب الأوزاعي (٤) إن نكاحها الثانية بحالة لا ينفسخ برضاع الثالثة ، لأنه لما لم ينفسخ نكاحها (٥) برضاعها (٦) لم ينفسخ برضاع غيرها وصارت كامرأة نكحت عليها أختها اليطل نكاح الأخست ويثبت نكاحها (٧) و

القول الجديد : وهو ما قاله بمصر رواته البويطي والمزني والربيع المزادى وحرمة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذى انتقل اخيرا الى مذهب ابيه وهو مذهب مالك وغيرهم ، والثلاثة الأول هما الذين تصدوا لذلك وقاموا به فالباقون نقلت عنهم اشياء محصورة على تفاوت بينهم انظر تحفة المحتاج جراص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الأم جه ص ٣٣٠ تحفة المحتاج مع حواشيه جه ص ٢٩٦٠ شرح المنهـــاج للمحلى ج٤ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر: فقه الامام اللَّوزاعي جـ ٢ ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>ه) ای الثانیة

<sup>(</sup>٦) لا نها بنت امرأة لم يدخل بها وقد بانت منه ، وانظر صورة السألة في بدايتها ،

<sup>(</sup>٧) انظر: مفني المحتساج ج٣ ص ٢٢٢٠

ولاً نه لو على أسين اختين فوطي و احداهما ، كانت الأخرى محرسة ولا نه لو على أسين اختين فوطي و الثانية ، وكانت الأولى على اباحتها (١) كذلك تحريم الرضاع (٢) ٠

ب رو

فعلى هذا لوكان له أربع زوجات صفار فأرضعت أختين كل واحدة سن الصفار الأرباع واحدة بعد واحدة فأحد القولين:

وهو اختيار المزني قد بطل نكاحهن كلهن فيبطل نكـــاح الأولى برضاع الثانية ويبطل نكاح الثالثة برضاع الرابعة •

والقول الثاني : ثبت نكاح الأولى ، ويبط ل نكاح الثلاث برضاعه ل بعد الأولى (٣) ٠

مختصر المزني ص ٢٢٨. روحتة الطاليين حيه عي ١٨

<sup>(</sup>۱) انظر: المهذب ج٢ص ٣٦٠ المنهاج وشرحه مفني المحتاج ج٣ ص١٨٠ تحفة المحتاج مع حواشيه ج٨ ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>۲) ای اذا مك زوجتيـــن ، فرضعت أمه واحدة منهما حرمت وبقيت الأخرى على اباحتهــا •

<sup>(</sup>٣) انظر: ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّ

======

ولو كان له زوجتان صغيرتان ، فأرضعت أجنبية احداهما ثم أرضع ولو كان له زوجتان صغيرتان ، فأرضعت أجنبية الأولى وفي بطللان أم الأجنبية الأخرى ، بطل نكاح الثانية لأنها صارت خالة الأولى وفي بطللان نكاح الأولى قولان :

أحدهما : يبطل نكاح الأولى برضاع الثانية (١) ٠

والقول الثاني: لا يبطل نكاح الأولى (٢) وان بطل بالرضاع نكاح الثانية (٣)، وكان للتي بطل نكاحها نصف مهرها، ويرجع بنصف مهر مثلها في أصح القولين، ويجعيعه في القول الآخر (٤) وفي التي يرجع عليها بذلك وجهان:

أحد هما: على المرضعة الثانية لأن برضاعها انفسخ النكاح .

والوجه الثاني: يرجع به على المرضعتين الأولى والثانية ، لأن برضاعهم المتقر فسخ النكاح .

(1) المحاصف ما حل: المالاً ولى فلا بتماع الأم والبنعي النكل م وأسلاً الأخرى: فلا جتماع الأخرى: فلا جتماع المرأة وخالتها وتحرمان موابدا وهو الأظهر .

المائن الانتخاع لا يختلف

(٣) انظر: مغني المحتاج مع المنهاج ج٣ ص ١٤٢٣٠

نهاية المحتاج ج٧ ص١١٧٣

حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى ج؟ ص ٦٦٠٠

(٤) انظر ما معيق بي سي سنان الله

### س\_\_\_أل\_ة

قال الشافعيي :

قال المزنسي :

ویسرجع علیهن بنصف مهر أمرأته الکبیرة ، وان لم یکن دخل به سسا که لا نها صارت جد ق مع بنات (٦) بناته سسا (٧) معا ، وتحرم الکبیسرة أبدا (٨) ، ویتزوج بالصفائر علی الانفراد (﴿ ﴿ ) (١٠) .

(1) اى الزوجــة الكبيرة .

(٢) امرأة مرضع · اى لها ولد ترضعه ، فان وضفتها بارضاع الولد قلت :

الصحاح للجوهري ج٣ ص ١٢٢٠٠

- (٣) اى الزوجات الصفائر .
  - (٤) من البنات المراضع .
- (ه) لان الفسخ لم يأت من قبلها السنوة .
  - (٦) اى الزوجات الصفائر .
    - (γ) اى بنات النسبية .
    - (٨) لأنها جدة نسائه .
- (٩٠) لا نهن اخوات بالرضاعة عربها عبد لم يدخل بجد عهن .
- (١٠) مختصر العزني ص٢٦٨٠ وتتمة المسألة ( ولوكان دخل بالكبيرة حرمن جنيعا أبدا )،

### وصورتها:

أن يتزوج كبيرة وثلاث صفائر وللكبيرة ثلاث بنات مراضع أي لهن لبن كم قال تعالى : ( وحرمنا عليه المراضع من قبل ) (١) . فترضع كل واحدة مسن بنات الكبيرة (٢) واحدة من الزوجات الصفائر (٣) . فلا يخلو حال الكبيرة أن يكون مد خولا بها أو غير مد خول بها ، فإن كانت مد خولا بها ، بطل نكساح الكبيرة (٤) ونكاح الثلاث الصفائر (٥) على التأبيد ، سوا كان رضاعهن معا(٦) أو واحدة بعد واحدة (٧) .

أما الكسورى فلانها جدة الصفائر (٨)، وسوا كانت بناتها من نسب أو رضاع 6 وأما الصفائر فلانهن صرن بنات (٩) امرأة قد دخل بها .

<sup>(</sup>١) القصص الاية ١٢٠

<sup>(</sup>٢) اى الثلاث .

<sup>(</sup>٣) اى الثلاث .

<sup>(</sup>٤) اى ام المراضع .

<sup>(</sup>ه) الزوجات .

<sup>(</sup>٦) اى رضاع الثلاث الصفائر سوية او تنقض في الرضعة الخاسة .

<sup>(</sup>Y) اى للمتفرقات ، انظر الأم جه ص ٣٦ ، روضة الطالبين جه ص ٣٦ ، شــر المنهج بحاشية الجمل ج٤ ص ٤٨٣ ،

<sup>(</sup> ٨ ) لا نها أم المراضع .

<sup>(</sup>٩) أي بنات بنات .

ولكل واحدة من الصفائر نصف مهرها ، وترجع (١) على التي حرمتها بنصف مهر مثلها على ما ذكرناه (٢) . وأما الكبرى فلها جميع مهرها، لاستقراره بالدخسول فان كان بنائها أرضعن الصفائر متفرقات ، واحدة بعد أخرى رجع بمثل مهسر الكبرى على المرضعة الأولى من بناتها، لأنها هي المحرمة لها، وان كانتها أرضعتها أرضعتها معا في حالة واحدة ، رجع بمثل مهر الكبرى على الترضعة الأولى بناتها الثلاث بالسوية (٣) ، لأنهن اشتركن (٤) في تحريمها (٥) .

ولا يجوز له من بعد أن ينكح واحدة من الصفائر (٦) ، لأ نهن ربائب قــــ دخل بجد تهن ، ولا يحل له أن ينكح واحدة من البنات المرضعــــات (٢) ، لأ نهن من أمهات نسائه ، ولأ نهن بنات المــرأة قد دخل بها (٨) .

<sup>( 1 )</sup>في ( أ ) ويرضع ٠

<sup>(</sup>٢) انظر الأم جه ص ٣٣ ، روضة الطالبين جه ص٣٢ شرح المنهج مع حاشية الجمل ١٣/٤ ٨٣ (٣) اى اثلاثا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل شركن .

<sup>(</sup>ه) انظر الام جه ص ٣٢٠ المهذب ج٢ص٧ه ١ روضة الطالبين جه ص ٣٣٠ شـرح المنهج مع حاشية الجمل ج٤ ص ٥٨٤٠ مفني المحتاج ج٣ ص ٢٦١٠

<sup>(</sup>٦) الأم جه ص ٣٣٠ روضة الطالبين جه ص ٣٣٠ تكملة المجموع جه ١٥٣٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) على التأبيد .

<sup>(</sup>٨) على التأبيد.

=====

وان لم يدخل بالكبرى (١) لم يخل مضاع بناتها (٢) للصفائر (٣) مسن أمرين :

إما أن يرضعن الصفائر معا أو متفرقـــات(٤) ، فإن أرضعتهن معا شــل ؛ ان تنفرد كل واحــدة من بنات الكبرى بواحدة من الصفائر ، فترضعها أربع رضعات ، إما على الاجتماع أوعلى الانفــراد ، ثم يتفقوا على إجتماعهــن في الرضعة الخاسة معا في حال واحدة فيطــل نكاح الكبرى والصفائــر معا ، لأنه صار جامعــا بين امــرأة (٥) وبنات بناتها (٦) وحرمــت الكبرى على التأبيــد ، لأنها جدة نسائه ، وحرم بناتها العراضعطــي التأبيــد ، لأنهن أمهات نسائه (٧) ، وحل له الصفائــر أن يتزوجهـن لأنهن ربائب من غير مدخول بهــا ، وجاز له ان يجمع بينهن ، لأنهــن بأخوات (١٠) .

<sup>(</sup>١) أم البنات المراضع ،

<sup>(</sup>٢) المراضع .

<sup>(</sup>٣) الزجات ،

<sup>(</sup>٤) في (أ) مفترقات .

••••••••••••••••

- (ه) أي جسدة .
- (۲) ای حفیداتها ه
- (٧) انظر: روضة الطالبين جه ص ٣٢٠

الأم جه ص ٣٣٠

تكملة المجموع حـ١٧ ص ٧٣٠

نهاية المحتاج ج٧ ص ١٨١٠

- (٨) لأنهن بنات أخوات أو خالات .
- (٩) ومنات الخالات يجهوز الزواج منهن والجمع بينهن نسبا كان أو رضاعا
  - (١٠) روضة الطالبين جه ص ٣٢٠

الام جه ص ٣٣٠

تكملة المجموع ج١٧ ص ٧٣٠

# وقال المزنسي :

ينكمن على الانفراد (١) وهذا وهم من المزني سها فيه م في و و قال يعضى أصحابتا:

ليس ذلك بوهم ولا سهو ، وانما صور السألة في أن كل واحدة من بنسات الكبرى أرضعت الثلاث كلهن فصر في أخوات وبنات خالات ، فحر م الجمع بينهسن كلا نهن أخوات ، وان لم يحرم بأنهن بنات خالات ، فأما المهر فيكون لكسل واحدة من الصفائر نصف مهرها في وترجسع (٢) بنصف مهر مثلها على التسبي حرمها كو ويكون للكبرى نصف مهرها ، وترجسع (٣) بنصف مهر مثلها على علس بناتها لا شتراكهن ، في تحريمها (٤) .

تكملة المجموع جر١ ص ٧٣٠

شرح المنهج بهامش حاشية الجعل جع ص ٤٨٣٠

157

<sup>(</sup>١) مختصر العزني ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup> ٢ ) في ( <sup>أ</sup> ) ويرجع ٠

<sup>(</sup>٣) في (أ) ويرجع ٠

<sup>(</sup>٤) الأمجه ص٣٣٠

روضة الطالبين جه ص ٣٢٠

======

وان افترقن في الرضاع فأرضعت واحدة من بنات الكبرى لواحدة من السروجات ثم أرضعت ثانية الله المنهم أرضعت كالله (٢) بطل نكاح الكبري والصغيرة الأولى ، وكان لكل واحدة منهما نصف مهرها، وترجع بنصف مهر مثلها على المرضعاة الأولى، لأنها المختصة بتحريمها، وأما نكاح الثانية والثالثة ، فبحاله وعلى صحته ، لأنهما بنات خالات ، ويجوز ان يتزوج الأولى ، فيصير جامعا بينهن كلهن لهذا المعنى (٣) ،

<sup>(</sup>١) في (أ) لثالثة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٣) انظــر: الأمجه ص٠٣٠

روضة الطالبيسين جه ص ٣٢٠

تكملة المجموع جـ ١٧ ص ٧٣٠

======

وان كان له ثلاث زوجــات كبار ورابعة صفيرة ، فاجتمع الكبار علـــين رضاع الصفيرة ، فأرضعتها خس رضعات بينهن (۱) لم تصر واحدة منهــن أما للصفيرة ، لأنها لم تستكمل رضاعها خسا .

وفي تحريم الصفيرة على المسزوج إذا كان اللبن له وجهمان:

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الأنماطي (٢) وأبي العباس بن سريــــــــــن لا تحرم (٣) على الزوج ولا تصير له ولدا ، لأن تحريم الرضاع ينتشرعـــــن (٤) المرضعة الى غيرهــا .

انظر تاریخ بفداد ج۱۱ ص ۲۹۲ طبقات الشیرازی ص ۲۹۰

<sup>(</sup>١) اى مجمعوع رضعات الثلاث زوجات الكبار هو خس رضعات .

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم الأنماطي هوعثمان بن سعيد بن بشار الأحسول الأنماطيي الفقيه الشافعية ، اخذ الفقه عن المزنسي والمنافعية ، اخذ الفقه عن المزنسي والربيسع بن سليمان المرادى ، وأخذ عنه ابن سريج ، والأنماطي نسبسة الى الأنماط وبيعها وهي البسط التي تفرش ، وأهل مصر يسمونها الأنمساط وتوفى ببغداد سنة ٨٨٨هـ.

<sup>(</sup>٣) اى الزوجــة الصفيرة •

<sup>(</sup> ٤ )د ون المرتضيع ٠

فالله المنت تحريم الرضاع في المرتضعة ، فأولى أن لا ينتشر الى غير المرضعة فعلى هذا يكون نكاح الصفيرة والكبار بحاله (١) •

والوجه الثاني: وهو قول أبي اسحاق المروزى، إن الصفيرة، قد صارت بنتا للزوج وان لم تصر بنتا لواحدة من المرضعات، لأن المرضعة تصير أما إذا ارضعت خسا، وهذه (۲) قد استكملت خسر رضعات من لبنه (۳) فاستوى حكم الخس (٤) من واحدة (٥) او من خس (٦) فعلى هذا يبطل نكاح الصفيرة (٧) لأنها صارت بنته (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: المهذب ج۲ ص۸ه ۱۰ مغني المحتاج ج۳ ص۱۱۸، نهايـــة المحتاج ج۲ ص ۱۱۲۰

<sup>(</sup>٢) الزوجة الصفيرة •

<sup>(</sup>٣) لا ن لبن الزوجات الثلاث من الرجل .

<sup>(</sup>٤) ای رضعات ٠

<sup>(</sup>ه) مستولدة واحدة .

<sup>(</sup>٦) خس ستولدات .

<sup>(</sup>γ) قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو اسحاق المروزى : وهو الأصح لأنه ارتضع من لبنه خس رضعات متفرقات ، فهي كما لو ارتضعت ذلك من واحدة منهن ، مفني المحتاج ج٣ص ١٨٥٠٠

<sup>(</sup> ٨ ) باستكمالها خبس رضعات من لبن الرجل بواسطة نسائه الثلاث ،

ولا بيطل نكاح واحدة من كبار (۱) لأنها لم تصر من أمهات نسائه (۲) ويكون للصغيرة نصف مهرها (۳) وترجع بنصف مهر مثلها على الكبار بينهن عليييي أعداد الزوجات (٤) •

وعلى هذا لو أن رجلا له خس بنات مراضع اشتركن في إرضاع صفيرة فأرضعتها كل واحدة منهن رضعة ، فلا تكون فيهن أملها ، وهل أبوهن جدا لها ويصرن بذلك اللبن خالاتها أم لا ؟ ، على ما ذكرناه من الوجهين : أحدهما : وهو قول الأنماطي أنه لا يصير أبوهن جدا لها، ولا هن خالاتها ، ولا يحرم على أيهن ولا على إخوتهن ، ويجوز للأجنبي إذا تزوج الصفيسرة أن يجمع بينها وبين من شا من المرضعات الخس (ه)

<sup>(</sup>۱) انظر: المهذب ج٢ص ١٥٨، مغني المحتاج شرح المنهاج ج٣ ص١١٨ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>٢) لأن أى واحدة منهن لم تستكمل خس رضعات .

<sup>(</sup>٣) لا ن الفرقة جاء من غير طرفها .

<sup>(</sup>٤) أَي ـُ أَثلاثا ه

<sup>(</sup>ه) وكذلك اذا كانت اخوات بدل البنات ، قال النووى في المنهاج : وهو الأصح ، وقال الخطيب معلقا : لاأن الجدودة للأم إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا والا لاصبح أبوهن جدا لها مع عدم أمومة او خالا مع عدم أمومة وهذا محال ، بخلاف ما مضى في سألة الثلاث زوجات الكبار مع الزوجة الصفيرة ، لا نه لا تلازم بين الأبوة والأمومة لثبوت الأبوة فقط فيما ذكره والأمومة فقط فيما إذا أرضعت خلية أو مرضع من زنا ، انظر : مفني المحتاج مع المنهاج ج٣ص ١٦٨ ومنها ية المحتاج ج٢ ص ١٦٨

# والوجه الثانسي:

أنه قد صار أبوهـــن جدا لها (۱) لا رتضاعها من لبن بناته خس رضعات المتحرم عليه وعلى أولاده ، لأنهم أخوالهــا ، ولا لجور للأجنبي إذا تزوجها أن يجمع بينها وبين واحدى المرضعات ، لأنها خالتها (۲) والله أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١) حيث تثبت الحرمة تنزيلا للبنات او الاخوات منزلة الواحدة ٠

أى منزلة ما لوكان له بنت أو أخست أرضعت الطفل خس رضعات ،

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب ج٢ص ١٥٨٠

نهاية المحتاج ج٧ ص١٦٨٠

مفني المحتاج ج٣ ص ١١٨٠٠

### س\_\_\_ألة

## قال الشافعين :

ولو (۱) أرضع المرأة (۲) مولودا ، فلا بأس أن يتزوج المرضعة (۲) أباه (٤) ، ويتزوج الأب (٥) أمها وينتها على الانفراد الأنها (١) للمسم ترضعه هو (٧) ٠

وهذا ما تقدم في صدر الكتاب ، وقلنا ان المرأة اذا أرضعت طفلا بلبين زوجها ، صار ابنا لهما ، وصارا أبوين له ، فانتشرت حرمة الرضاع منهما إليه بأن صار ولدا لهما وانتشرت الحرمة منه اليهما بأن صارا أبوين له (٨) .

<sup>(</sup>١) في الأم: واذا .

<sup>(</sup>٢) في الأم: المرأة .

<sup>(</sup>٣) في الأم: المرأة المرضعة .

<sup>(</sup>٤) في الأم: أبوه وهو الصواب .

<sup>( )</sup> في الأم ساقط كلمة الأب .

<sup>(</sup>٦) في المخطوط لأنها مرضعة .

<sup>(</sup>٧) مختصر المزني ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٨) انظر: الأمجه ص ٢٣٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٧٠

مفني المحتاج ج٣ ص ١١٨٠٠

واذا كان كذلك كان (۱) التحريم المنتشر الى الأبوين متعديا (عنهما) (۲) الى كل من ناسبهما ، فيصير أبو الزوج جدا له من أب ، وأمه جدة له من أب ، وأخوة الاب اعمامه ، وأخوات الأب عماته وأبو المرضعة جدا له من أم ، وأمها جدة له من أم ، فكذلك ما ) علا منهما (٤) .

وأما التحريم المنتشر الى الولد فعقصور عليه وعلى ولده ولا يتعدى منه السبى أبويه ، فيجوز لأبيه ان يتزوج بالمرضعة ، لأن ام ولده من النسب لا تحرم عليه ويجوز لأ مسمه ان تتزوج بأبيه من الرضاع ويجوز لا خوته وأخواته ان يتزوجسوا بأبويه من الرضاع ، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع (۵) .

والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) في (أ) فان ٠

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين في (أ) غير واضح .

<sup>(</sup>٣) في (أ) على ٠

<sup>(</sup>٤) انظر الام جه ص ٢٣-٤٢ • المهذب ج٢ ص ١٥٤ • نهاية المحتاج ج٧ • ص ١٦٢ • مفنى المحتاج ج٣ ص ١٤٨ •

<sup>(</sup>ه) انظر: الأمجه ص٢٤٠

المهذب جـ٢ ص ٥٥٠

مفني المحتاج ج٣ ص ١١٨٠٠

نهاية المحتاج جر ص ١٦٧٠

واذا زوج الرجل عبده الصغير بأمته ثم أعتقها ، واختارت فسخ نكاحله ، وتزوجت فنزل لها من زوجهلا لبن أرضعت به الزوج الأول ، بطل نكاحها من الثاني ، لأنه صار أبا للزوج فصارت من حلائل أبنائه ، فحرمت عليه (١) .

ولو زوج السيد أم ولد ، بصفير فأرضعته بلبنها انفسخ نكاحها، لأنها صارت أم زوجها (٢) وحرمت على سيدها ، لأن زوجها صار ابنا لسيدها م افحرمت عليه ، لأنها صارت من حلائل أبنائه (٣) .

والله أعلم .

مفنى المحتاج ج٣ ص ٢٢٢٠

وهذه السألة منية على أن السيد يجبر عبده الصفير على النكاح علماً بأن الاظهر انه لا يجسبر، فهذا مني على المرجوح ، انظر:

الأم جه ص ١٤٠

المنهاج معشر مفني المحتاج ج٣ ص ١٧٢٠

 い
(V

<sup>(</sup>١) انظر: مفني المحتاج ج٣ص ٢١٢٤ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٧٢٠ تكلة المجسوع ج٧١ ص ١١٥٠

<sup>(</sup>٢) ولأنها صارت كذلك موطوعة أبي الصفير •

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية المحتاج جرم ١١٢٠

### مســـاًلة

### قال الشافعيي :

ولوشك هل أرضعته خسا أو أقل لم يكن ابناً لما بالشك (١) ٠ وهذا صحيح، لأن الشك اذا طرأ على اليقين سقط حكمه (٢) كالشك في

فان قيل: فلوشك في التي طلقها من نسائه حرمن عليه كلهن، وقد ثبيت هذا التحريم بالشك (ه) •

قيل : الحواب لأن التحريصيم في المطلقة متيةن ، وكل واحدة منهن يجوز أن تكون هي المطلقة (٦) ٠

وخالف هذا التحريم المشكوك في وقوعه .

والله أعلم بالصواب •

<sup>(</sup>١) مختصر العزني ص ٢٢٨٠ الام حده ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب ج٢ص ٥٦ ١ الاشباء والنظائر للسيوطي ص ٥٥ وقال السيوطي عن الشافعي: ( ان ما ثبت لا يرتفع بي الا بيقين •

<sup>(</sup>٣) انظر منهاج الطالبين مع مغني المحتاج جرم ٣٥٣ الاشباء والنظائر ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المنهاج سع مفني المحتاج ج٣ ص ٣٠٦ كفاية الأخيار جـ ١٥٥١٠

<sup>(</sup>٥) انظر: التنبيه ص١١٦٠ السنهاج مع مفني المحتاج جـ٣ ص ٣٠٦٠

<sup>(</sup>٦) مفني المحتاج شرح المنهاج ج٣ ص ٣٠٦٠ التنبيه ص ١١٦٠٠

كالكن الكن المال المحاول لمراة

# بــــاب

# اللبـــن من الرجــل والمرأة

# قال الشافعي :

واللبن للرجل والعرأة ، كُما أن الولد لهما ، والعرضَع بذلك اللبسين ولد هما ع (١) ٠

وهذا قد مضى في أول الباب ، وذكرنا أن لبن الرضاع للرجل والمرأة، والمرضيع

وخالف في ذلك داود وأهل الظاهر ؛ فجعلوا اللبن للمرأة دون الرجـــل، وقد مضت هذه السألة ستوفاة فيما تقدم الى آخرها (٢) ٠

<sup>(</sup>١) مختصر العزني ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ( ) من هذا البحث .

#### مسالة

قال الشافعي رضي الله عنه:

(ولو ولدت ابنا من زنــــا (۱) فأرضعت (۲) ولد ا (۳) (بلبنه) (۶) فهو ابنها (۵) ولا یکون ابن الذی زنــا (۱) بها ) (۲) ۰

وهذا صحيح ، ولد الرضاع تبعلولد الولادة (٨) فاذا ولدت المرأة من زوج (٩) أو الرُوء الرُوء من وط شبهة (١٠) كان ولدها الذى ولدته لاحقا بزوجها الطور ولدت منه وبالواطي المها بالشبهة (١١)

<sup>(</sup>۱) الزنا: هو كل وط وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين م بداية المجتهد جراص ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٢) اى المزني بها .

<sup>(</sup>٣) في المختصر مولودا .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من المختصر ومثبت في النسختين أيابلين الزيار

<sup>(</sup>ه) أى من الرضاع .

<sup>(</sup>٦) في المختصر زني ٠

<sup>(</sup>Y) مختصر المزني ص ٢٢٨ والأم جده ص ٠٣٠

<sup>( )</sup> اى ولد النسب .

<sup>(</sup>۹) ای من نکاح شرعیی ۰

و ١٠) الشبهة : ما يشبه الثابت وليس بثابت ، أو هي وجود البيح صورة مع عدم حكمه حقيقة ، أَنْظُر ؛ فَعَ الْعَد يرمِ عَ عيه عدم حكمه حقيقة ،

<sup>(</sup>١١) انظر: التنبيه ص ١٢١٠

فان أرضعت بلبنه ولداً، كان ولد الرضاع ولداً للزوج الذى تزوجت به بوللواط الذى وطأها بالشبهة (۱) بالأنه لما لحق المولولد بهما بلأنه مخلوق مسن مائهما كان ولد الرضاع لهما ، لأنه مغتذ بلبنهما (۲) ، فإن زنت وولدت ولداً من زنا وأرضعت بلبنه ولدا ، كان ولد الرنا وولد الرضاع لاحقين بها (۳) ولم يلحق بالزاني (٤) ، لأن ابنها المولود عن الزاني يوجب انتفاء المرضع عنه ، لأن ولسد النسب أقوى حكما من ولد الرضاع ، وقد انتغى (٥) عن الزاني فكان أولى ان ينتفي عنه ولد الرضاع (٢) .

الشرح الكبير ج٧ ص ٥٠٢ ، بدائع الصناع ج٦ ص ٢٤٣ ، الخرشي ج٦ ص ١٠١

(ه) ای ولد الزنا .

(٦) لأنه أضعف .

انظر: التنبية ص ١٢٨٠

روضة الطالبين جه ص ١٦٠

المنهاج مع مفني المحتاج ج٣ ص ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>١) انظر روضة الطالبين جه ص ١٦٠

<sup>(</sup>٢)واللبن من آثار مائهما .

<sup>(</sup>٣) ای وحدها

<sup>(</sup>٤) لأن ولد الزنا لا ينتسب لأبيه من الزنا واتفق جميع الفقها على ان ولد الزنام يلحق بأمه، كما يلحق بها ولد الملاعنة ، انظر: المهذب جـ ٢ ص ه ١ ٩ ٠

#### ســــالة

قال الشافعيي :

وأكسره (۱) له في الورع (۲) أن ينكسم بنات الذى ولده من زنا ، فان نكح لم أفسخه (۳) لأنه ليس ابنه في حكسم رسول الله صلى الله عليسه وسلم ٠٠ الى آخر الفصل من كلام المزنسي) (٤) .

( ( ) المكروه : ما مدح تاركه ولم يذم فاعله .

انظر؛ ارشاد الفحول ص ٥٦٠

شرح الكوكب المنير جدا ص ١٦٠٠.

(٢) الورع: ورع عن المحارم أي كثير التقوي .

انظر المصباح المنيرج ٢ ص ١٦٠٠

(٣) قال الشافعي : وانما منعني من فسخه أنه ليس بابنه اذا كان من زنا ، الأم جه ص ٣٠٠

(٤) مختصر المزنى ص ٢٢٨٠

وهذ • تتمة السالة :

قضى عليه الصلاة والسلام بابن وليدة زمعة لزمعية ، وأمر سودة ان تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة ، فلم يرها ، وقد حكم أنه أخوه الله الله أن ترك روئيتها مباح، وان كان أخاها .

## تخريج الحديث:

جا في صحيح سلم ، حدثنا قتية بن سعيد ، حدثنا ليث ، وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالــــت ، اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعـــة في غلام ، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد الي أنه ابنه ، انظر الى شبهــه ، وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي من وليد تــه ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بيناً بعتبة فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنـــت زمعة ، قالت ؛ فلم ير سودة قط .

شرح سلم للنووى جه ١ ص ٣٧٠

وهذه سألة قد مضت (۱) وذكرنا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني ، وان الفقها على قد اختلفوا كم هل يجوز للزاني أن يتزوجها اذا كانت بنتا؟
على أربعة مزاهب (۲):
أحدها : إن نكاحها حرام عليه ومتى أقربها لحقته (۲) دحكى ذلك عن عمر والحسن وابن سيرين (٤) ومه قال أحمد واسحاق (٥) .

- (٣) كشاف القناع جهص ٢٠٠ منتهى الارادات ج٢ ص ١٧٢٠ فتح القدير ج٣ ص ه ٣٦٠ المغني ج٧ ص ١١٨٠
- (٤) ابن سيرين: هو محمد بن سيرين الأنصارى ابو بكر البصرى، مولى أنس بسن مالك التابعي الكبير الا مام في التفسير والفقه والحديث، وعبر الروئيا ، والمقدم فسي الزهد والورع ولم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضائ ورفض القضائ وهرب منه للشام وكان بزازا وحبس بدين عليه ، توفي سنة ، ١ ١هـ انظر الخلاصة ص ، ٣٤٠ مشاهير علماء الا مصار ص ٨٨٠
- (ه) اسحاق بن راهويه: هو اسجاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي جمسع بين الحديث والفقه والورع كان يحفظ سبعين ألف حديث ، جالس الا مام أحمسد وروى عنه ، وناظر الا مام الشافعي ثم صار من اتباعه ، توفي بنيسابور سنسسة ٢٣٨ هجرية .

طبقات الحنابلة جراص ١٠٩

وفيات الأعيان جدا ص ١٧٩٠

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ( ) من البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر: الافصاح ج٢ ص ١٢٧٠

والمذهب الثانسي:

أنها تحرم عليه عولا تلحق به اذا أقربه أمر ربه قال أبو حنيف (۱) كرب والمذهب الثالث :

أنها تحل له، ولا يكره له نكاحها ، وبه قال المزني (٢) ٠ والمذهب الرابع:

وهو قول الشافعي ، أنه يحل له نكاحها ، ويكره له ذلك ، (٣) ،

(۱) الهداية جراص ۱۹۲، فتح القدير مع شرح العناية جراص ه ٣٦٠ ما الهداية جراص ١٩٢٠ ما الهداية جراص ٥٣٠٠ ما الهداية المدين جراص ٥٢٩٠ ما

ووجه من ذهب الى التحريم: قوله تعالى: (حرمت عليكم أمها تكم وبنا تكسم)
وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائسه الهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة اله ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليسه وسلم في امرأة هلال بن أميسة (انظروه \_ أى ولد هسا \_ فان جائت به على صغة كسندا فهو لشريك بسسن سحما ويعني الزاني \_ ) لأنها مخلوقة من مائسه ، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ، فأشبهت المخلوقة من وط بشبهة الأنها بضية منه فلسم تحل كبنته من النكاح ، وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بعنها ، كما لسو تخلف لرق ، او اختلاف دين ،

المفني جرم ص ٨٧٥٠ حاشية ابن عابدين جرم ص ٢٩٠ زاد المعاد ج ٤ ص ٣٣٨٠٠

(٣) مختصر المزني هي ٢٦٩ ، المهذب ج ٢ ص ١٠٠ ، روضة الطالبيسين ج٧ ص ١٠٩ ، مغني المحتساج ج٣ ص ١١٠ نهاية المحتاج ج٦ ص ٢٦٦٠ (٣) الأم جه ص ١٥٣ ، خاشية الجمل على شرح المنهج ج٤ ص ١١٧ ، الوجيز ح٢ ص ١٠٠ ، رحمة الأمة ص ٢٧١ ، روضة الطالبين ج٧ ص ١٠٠ ،

واليه ذهب ابن حزم: انظر المحلى جه ص ٣٤٥٠ وعن مالك روايتان:

الأولى : يجوز للزاني أن ينكح متولدته من زناه .

الثانية ؛ لا يجوز · انظر الموطأ بشرح الزرقاني ج٣ ص ١٤١ · المدونة ج ٢ ص ٢٠٢٠

ووجه ما ذهب اليه الشافعية ومالك في احدى رواياته؛ هو أن بنت الزاني أجنبية عنه اذ لا حرمة لما الزنا ، بدليل انتفا سائر أحكام النسب من إرث ، وغيره عنها ، فلا تتبعض الأحكام كما قال مخالفوهم ،

مفنى المحتاج ج٣ ص ١٧٥٠

نهاية المحتاج جر ص ٢٦٦٠

واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين:

والوجه الثاني: وهو قول أبي (٣) حامد المروزى (٤)، أنه كره نكاحها لما فيه من الاختلاف (ه)، كما كره القصر في أقل من ثلاث (٦) وان كان عنده جائزا لما فيه من الاختلاف (٧)

والمقصود ان لا يكون متأكدا هل هي مخلوقة من ما عيره أو مخلوقة من ما يسه فقد يكون الشافعي رحمه الله كره زواج بنت الزاني منه لاحتمال أن تكرون منه لاحتمال أن منه .

جا ً في المهذب: فمن أصحابنا من قال: انما كره خوفا من أن تكون منه فعلى هذا ان علم قطعا أنها منه منه . . . . لم تحل له .

المهذب ج٢ ص ٤٤٠ روضة الطالبين ج٧ ص ١٠٩٠

(٣) في الأصل ابن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

(٤) أبو حامد المروزى: هو احمد بن عاسسر بن بشر حامد المروزى وهسو

<sup>(</sup>١) وأقله ستة أشهــر . انظر المهذب جرم ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أوبأن أخبره بني كأن يكون في زمن عيسى عليه السلام .

فقيه أصولي نزل البصرة وسكنها ، ودرسبها وتولى قضائها ومن أخص تلاميده أبو حيان التوحيدى ومن صنفاته : الجامع الكبير ، والجامع الصفير ، وشرح مختصر المزني .

انظر: سير أعلام النبلاء جراص ١٨٦٠ الوافي بالوفيات جه ص ١٢٩٠

(ه) فكره الشافعي ليخرج من الخلاف ، لأن أبا حنيفة يحرمها ، فعلى ذلك لو تحقق أنها من مائه تحرم عليه .

انظر: روضة الطالبين جرى ص١٠٩٠

المهذب ج٢ص ٤٤٠

- (٦) اى ثلاث ليال للاحتياط والخروج من الخلاف .
  - (Y) الأم جراص ١٨٢٠ وما بعدها .

فعلى هذا لو تحقىق خلقها من مائه ، لم تحرم عليه ، وانما جازليه أن يتزوجها لثلاثة أمور:

أحدها: لانتفاء نسبها عنه كالأجانب (١) .

والثاني: لا نتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة ، والقصاص (٢) ، فكذلك تحريه النكاح (٣) .

والثالث : لا باحتها لأخيه (٤) ولو حرمت عليه ، لأنه الأب ، لحرمت عليه في الأنه العسم .

مفني المحتاج ج٣ ص ١٧٥٠

نهاية المعتساج جد ص ٢٦٦٠

(٤) أي عم البنسيت (أخوأبي المتولدة من الزنا).

<sup>(1)</sup> رغم أنها من مائه ، لأنه لا حرمة له .

<sup>(</sup>٢) وغيرها من أحكام النسب ، كالعقل والعتق .

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب جرم ٥٤٠

فأما المزني فانه تكلم على كراهة الشافعي له: فإن نسب ذلك (١) الى التحريسم كان غلطاً منه (٢) عليه (٣) ، وان نسبه الى كراهة اختيار مع جوازه (٤) كـــان معييا وقد ذكرنا معنى الكراهة (٥) .

- (3) وقدم بعض الشافعية المكروه الى قدمين بسبب محل دليل النهي غير الجازم ، فان كان محل النهي مخصوصا بأمر معين فهو مكروه ، مثل قوله صلح الله عليه وسلم : ( اذا دخل أحدكم السجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وان كان النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى كالنهي عسن ترك المندوبات ، انظر الأحكام للآمدى جرا ص ١٢٢، شرح الورقات ص ٢١٠
- (ه) والصحيح عند الشافعي هو أن زواج بنت الزاني به مكروه كراهة اختبار كل ويعرف هذا من قول الشافعي رحمه الله ، وأكره في الورع ،

انظر أول السألة صفحة ( ).

<sup>(</sup>۱) اى زواج الزاني متولدته .

<sup>(</sup>٢) اى من المزني .

<sup>(</sup>٣) الكالشافعي . وقال ابن القيم : ( وقد غلط كثير من المتأخرين من اتباع الأعمة على أعبتهم بسبب ذلك حيث توع الأعمة عن اطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا ، فَا فَنْ فَا فَنْ الله الموقعين لفظ الكراهة المعنى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأعمة الكراهة ) . اعلام الموقعين جـ ١ ص ٢٩٠٠

#### س\_الة

# قال الشافعيي :

(ولو تزوج امرأة في عدتهـا (١) فأصابها (٢) فجائت بولد فأرضعت (٣) مولود الكان ابنها ، وأرى المولود القافة (٤) فبأيها الحق لحق ، وكان المرضع ابنه وسقط عنه أبوه الاخر ، ) (٥) .

## وصورتها:

(١) العدة: مأخسوذة من العدد، لا شتمالها على العدد من الأقسرا الأشهر غالبا .

وفي الشرع: اسسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها وفي التعبد اولتفجعها على زوجها .

مفني المحتاج جم ص ٣٨٤٠

- (٢) ، ، أصابها: إستسعيها الزج بالجماع . المصباح ج٧ ص ٣٨٤٠
  - (٣) غير ولدها النسبى .
- (٤) القافه: القائف ، لغة من يعرف الآثار والجمع قافة ، قاف أثره تبعيم

19

== وشرعا: هو الخبير بالأنساب الذي ينظر الى الواسد والى من يراد نسبه اليهم / فيلحقه بمن هو شبهه .

انظر بجيرس على شرح منهج الطلاب جع ص ١٠٥٠

ودليل القيافة من السنة:

ما رواه سلم عن عائشة أنها قالت: ان رسول الله دخل علي سرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززاً نظر أنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد د فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض .

شرح سلم للنووى جه ١ ص ١٠٠٠

- (٥) مختصر المزني ص ٢٢٨٠
  - (٦) في نسبه .

وللمولود أربعة أحوال:

أحدها: أن يلحق (١) بالأول (٢) دون الثاني (٣) فيتبعه المرضع (ويكون للأول دون الثانيسي .

الحال الثانية: ان يلحق المولود بالثاني دون الأول فيتبعه المرضع ويكون ابناً للثاني دون الأول ) (٤) •

والحال الثالثة : أن ينتفي المولود عن الأول والثاني ، فيتبعها المرضيع وينتغي عن الأول والثاني (ه) •

مفنى المعتاج ج٣ ص ١٩٥٠

نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٩٠

<sup>( )</sup> اى المولود ·

<sup>(</sup>٢) اى بالزوج الأول .

<sup>(</sup>٣) اى الزوج الثاني •

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (أ) وما أثبتناه من الأصل •

<sup>(</sup>ه) تكملة المجموع جد ١٠١٠ ص ١٠١٠

وذكر بعض أصحابنا (١) والحاق المرضع بالأول لثبوت لبنه كما لولم تلسد المرضعة . وهذا ليس بصحيح ، لأن لبن الولادة قاطع لحكم ما تقدمه ، فاذا انتفت الولادة عن كل واحد منهما ، فأولى أن ينتغي الرضاع عنهما .

والحال الرابعة : أن يمكن لحوق المولود بكل واحد منهما ، فَيُرِي المولسود للقافة فإن ألحقوه بالثانسي للقافة فإن ألحقوه بالأول ، لحق به ، وتبعه المرضع ، وان ألحقوه بالثانسي لحق به وتبعه المرضع (٢) ه

وان أشكل على القافة أوعدموا ، وقف (٤) المولود الى زمان الانتساب (٥) ، فإذا انتسب إلى أحدهما لحق به ، وتبكه المرضع ، وان مات (٦) قبلل المرضع ، وكان له ولد ، قام و لده في المدنساب هذا مه فاذا انتسب الى احدهما لحق به وتبعه المرضع ، وان للله

يكن له ولد صار ثبوت النسب (٢) من جهة المولود/معد وما (١) ٠

*ب* ۲۹

<sup>(</sup>١) اى من الشافعية .

<sup>(</sup>٢) انظر: مفني المحتاج ج٣ ص ١٩٥٠ نهاية المحتاج ج٧ ص ١٦٩٠

<sup>(</sup>٣) ای لم يميزوا .

<sup>(</sup>٤) ای يترك .

<sup>(</sup>ه) اى حتى ييلغ وينتسب هو حسب رغبته .

<sup>(</sup>٦) اى المولود حيث بلع ولما ينتسب فمات .

<sup>(</sup>٧) اى نسب الرضيع .

<sup>(</sup> A ) انظر : المهذب ج ٢ ص ٥ ٤ ٠ روضة الطالبين ج ٩ ص ١ ١ ٠ اعانــــة الطالبين ج ٤ ص ٢ ٣ ٠ ٠ عانـــــة

وقال الشافعي: ضاع نسبه (۱) ومعناه: ضاع نسبه الذي يثبت به النسب (۲) واذا كان كذلك فغي المرضع ثلاثة أقاويل:

أحدها: ان يكون ابنا لهما (٣) جميعا ، بخلاف المولود ، لأنه لا يجهوز أن يكون للمولود أبوان من نسب ، لأنه لا يخلق الا من ما الحدهما ، ويجهوز ان يكون أبواق من رضاع لأنه قد يرتضع من لبنهما ويكون هذا اللبن لهمها وان كان الولد لأحدهما ، لأن اللبن قد يحدث بالوطع وتارة بالولادة أخرى فلذلك صار المرضع ابنا لهما ، (٤)

وفي هذا القول ضعف من وجهين:

أحدهما : أنه لوصار ابنا (ه) بموت الولد لما جاز أن تنقطع عنه أبوة أحدهما بحياة الولد .

والثاني: أن نزول اللبن إنما يضاف الى الواطميني "بالولادة لا بالموط" ، لأنه لو نزل لها بوطئه لأفآرضعت به ولدا لم يصر ابنا للزوج ، حتى تلد منسمه فيصير اللبن له والمرضع به ابنا له فهذا قول .

<sup>(</sup>١) يريد أن لا ينسب الى أحدهما .

<sup>(</sup>٢) أنه لا داعي لترك الولد حتى يبلغ فينتسب الى أحدهما ومدة البلووغ خسة عشر عاما على الأرجح .

وهذا يعني أن السألة ستبقى معلقة ، وقد ترتب عليها أحكام وأمور تستدعسي

وأرى انه من غير المستحسن بقاء سألة الولد والرضيع معلقة مدة طويلة لأنسب

انظر: ثبوت النسب رسالة ماجستير للشيخ ياسين الخطيب ص ٣٢١ - ١٦ كاتبة . (٣) اى الزوج الأول والثاني .

- (٤) تكطة المجسسوع ج١١ص ١٠٢٠ مفني المحتاج ج٣ص ١١٥٠٠ روضة الطالبين ج٩ ص ١١٠
  - (ه) اى الرضيع .

## والقول الثانسي :

أن المرضع ينسب الى أحدها عكما لوكان المولود ينسب الى أحدهسا على المرضع ينسب الى أحده الطبع الأنسه تابع له ، فجرى عليه حكمه ، فان قيل : إنما انتسب المولود ٤ لأن الطبع جاذب والشبه غالب ، وهذا مفقود في المرضع ، ولذلك رجع الى القافة فسسي المولود ولم يرجع اليهم في المرضع .

قيــل : قد يحدث الرضاع من شبه الأخــلاق ، مثل ما تحدثه الولادة ، من شبه الأجسام والصوت (١) ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه (وسلم ) (٢) ب

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين جه ص ٣١٧٠

معنى المحتاج ج٣ ص ٥ ٤١٠

نهاية المحتاج جرم ١٦٩ ص

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (١).

النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا أفصح العرب ، بيد (ه) اني من قريسش وأخوالي بنو زهسرة وأرضعت في بني سعد ) (٦) .

ورأى عيس بن الخطاب رجلا فقال:

(أنت من بني فلان )؟ ٠

قال :(أنا منهم رضاعا لا نسبا) (١)

فأضافه (٨) اليهم بشبه الأخلاق ، كما يضيفه القافة بشبه الأجسام (٩) ٠

المباح ج٢ ص ٢٧٣٠

<sup>(</sup>١) لا تسترضعوا: أي لا تطلبوا المرأة الحمقا الرضاع ولدكم ٠

<sup>(</sup>٢) الحمقاء : امرأة حمقاء ، الحمق ، قلة العقل ، الصحاح جع ص ١٤٦٤

<sup>(</sup>٣) يعدى: يتجاوز بما فيه الى غيره .

<sup>(</sup>٤) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تترضعوا الورها) ، قال يونس بن حبيب ، الورها : الحمقا ، رواه الطبراني في الصفير ، والبزار الا أنه قال : لا تسترضعوا الحمقا ، فإن اللبن يورث ، واسناد هما ضعيف انظر مجمع الزوائد ج٤ ص ٢٦٢٠

<sup>(</sup>ه) بيد : غير ، الصباح المنير ص ١٦٨٠

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ انا أعرب العرب ولد تني قريش . وفي اسناده مبشر بن عبيد وهو متروك ورواه ابن أبي الدنيا فسي كتاب المطو وأبوعبيد في الفريب ، تلخيص الحبير ج٤ ص ٠٦

(γ) لم أجد هذا الأثر ولكن وجد ت آئـــارا مشابهة له منها:

( الرضاع بغير الطباع ) وهوضعيف .

وعن عمر رضي الله عنه (اياكم ورضاع السوافانه لا بدأن ينتدم) أى يظهــــر أثره .

ولما دخل أبو محمد الامام الجويني بيته ووجد ابنه امام الحرمين يرتضع ثــدى غير امه اختطفه منها ، ثم نكس رأسه رُحِح بطنه وأدخل اصبعه في فمه حتى خرج الحليب ، انظر كشف الخفاء ج٢ ص ٥٢٠٠٠

- ( ) وهو وجه الدلالة من قول عمر رضى الله عنه .
  - (٩) تكملة المجموع جر١١ ص١٠٢

مفنى المحتاج ج٣ ص ٥ ١ ٤٠

ولم يعول (١) على القافة في إلحاق المرضع ، وان عول عليهم في الحاق المولود الأن شعبه الأجسام والصور أقوى لظهوره ، وشبه الأخلاق والشيسم أضعف لخفائه ،

والقول الثالث: انه تنقطع أبوة كل واحد منهما ،ولا خيار في الانتساب المسسى

بالغراش ، ثم القافة ، ثم الانتساب (٣) ، فلما لم يكن في الرضاع فراش ولسم يثبت بالغراش ، ثم الانتساب ، وان ثبت به (ه) النسب لأ مرين : أحد هما : إن النسب لا يقع فيه اشتراك فجاز أن يعول على الطبع الحادث ، ويقع في الرضاع اشتراك (٢) ويقع في الرضاع اشتراك (٢) ،

والثاني : إن امتزاج النسب موجود مع أصل الخلقة (٨) ، والرضاع حادث بعسد استكمال الخلق واستقرار الخلق (٩) •

<sup>(</sup>١) عولت على الشيء : اعتمد ت عليه ، السباح ج٢ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الغراش: استعمل الغقها الغراش في معناه اللغوى فقالوا: إنه اسسسم للمرأة وقال أبو حنيفة انه اسم للزوج والصحيح انه اسم لهما كاللباس في قولسه تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، اى ان الولد للزوجين شرعا والخييسة للزاني ، انظر سبل السلام ج٣ص ٢١٠

صحیح سلم ﴿ شرح النووی جه ۱ ص ۳۷ ۰

- (٣) اى رغبة الانتساب لأيهما شاء بعد البلوغ .
  - (٤) اى الرضاع •
  - (ه) ای بالانتساب .
- (٦) فيجوز الاشتراك في الرضاع دون الاشتراك في النسب لانه يجوز أن يكون للولد أكثر من اب في الرضاع ، ولا يجوز ذلك في النسب لأنه لا اشتراك فيه ، (٢) انظر : مغنى المحتاج ج٣ ص ه ٤١٠
  - ( A ) اى : امتزاج نسب المولود مع أبيه ولذلك قد مناالاخ الشقيق في الميراث وفي الولاية على الأخ لأب لا متزاج النسبين .
    - (٩) مفني المحتاج ج٣ ص ه ١١٠

#### ســـالة

قال الشافعين :

(فان (۱) مات (۲) فالورع أن لا ينكح (۳) بنت واحد منهما (٤) ولا يكون محرما (۵) لها ) (٦) .

أما حدوث الموت بعد الاشتباء فالكلام فيه متعلق بغصلين :

أحدهما نسب المولود .

والثاني: أبوه المرضع .

فأما نسب المولود : فالكلام فيه متعلق بغصلين :

أحدهما: حكم القيافة .

والثاني : حكم الانتساب .

- (١) في المختصر ولو .
  - (٢) أي المولود .
    - (٣) المرتضع •
- ( } ) أى من الزوجين •
- ( ه ) أى ليحل له النظر والخلوة .
- (٦) مختصر المزني ص ٢٢٩٠ الأم جه ص ٣٠٠

فأما حكم القيافة:

فمعتبر بحال الميت ، فان كان الميت هو المولود ، نظر : فإن كان له ولد لم ينقطع بموته حكم القيافة ، وقام ولد ، في إلحاق القافة مقامه (١) . وان لم يترك ولداً نظهر " فإن دفن ، إنقطع بدفنه (٢) حكم القيافه بموته وجمهان :

أحدهما: لا ينقطع لبقاء (٣) الصور المتشاكلة (٤) أو المتنافي من (٥) والوجه الثاني: قد انقطع بموته حكم القيافة علان في إشارات الحي وحركات عونا للقافة على إلحاقه وذلك معقود بموته .

وان كان الميت هو الواطئيان أو أحدهما، فإن ترك الميست والدا ، لم ينقطع حكم القيافسية بموته ، وقام والسيده مقامه ، كما قام ولد المولسود مقامه (٦) .

(١) انظــر: الأمجه ص ٣٠٠

المهذب جرم ١٥٧٠

روضة الطالبين جه ص ١٧٦٠

الأنوار لأعمال الأبـــرار جرى ٢٣٧٠

حاشية الجمل جع ص ٤٨٠ ٠

- (٢) في (١) ٠
- (٣) في (أ) لبعا .
  - (٤) اى المتشابه .
    - ( ) أي المختلفة

(٦) في (أ) مكانه .

واختلف أصحابنا في ولد الواطي وأخيه هل يقومان بعد موته مقهام أبيه أم لا ، على وجهين :

أحدهما: يقومان مقامه لا متزاج النسب .

والثاني: لا يقومان مقامه لبعد الامتزاج وتغيير الخلق باختلاف الأمهـــات، وان لم يترك الواطي بعد موته أحـــدا ، فغي انقطاع القيافة بموته قبـــل دفنه الوجهان الماضيان .

وأما الانتساب فهو معتبر/من جهة المولود دون الواطي ، وانما انفرد به المولود لا نفراده ، ومنع منه الواطي و لا شتراكه فيه مع غيره ، وأخذ المولود به جبراً (١) ،

4

(١) لأن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث ، والنفقة ، والعتق بالطسك والشهادة وسقوط القود، فلا بد من دفع الإشكال ،

ولا يجبر الرضيع : لأن المتعلق به حرمة النكاح وجواز النظر والخلوة وعسدم نقض الطهارة ، والإساك عن هذه الأمورسهل ، فلم يجبر عليه الرضيع ،

انظر مختصر العزني ص ٢٢٩٠

روضة الطالبين جه ص١٧٠

نهاية المحتاج مع حاشية الشبراطي جرى ١٩٨٠

إن امتنع ، لأن في انتسابه حقا لله تعالى (يمنعهم من الاتفاق على نفييي

ولذلك قال النبي صلى الله عليه (وسلم) (٢) : (لعن الله من انتغى من نسب وان دق) (٣) ٠

ولأن في الانتساب حقاله وحقاعليه (٥) .

(٣) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفر تبرو من نسب وان دق ) • أخرجه ابن ماجة • وقال البوصيــوى في زوائد ابن ماجــة تهذا الحديث اسناده صحيح •

والمعنى : التبـــرو من النسب ، ونفيه وان كان بشي يسير لا يجوز .
انظر : الفتح الرباني لترتيب سند أحمـــد بن حنبل الشياني مع مختصــر شرحه : بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني تأليف عبد الرحمن البنا جه ص١١٥ .
(٤) انظر : حواشي التحفة ج٦ ص ٣٦٢٠.

شرح المنهاج للمحلي ج٣ ص ١٣٠٠

نهاية المحتاج جه ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير واضح في (١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط في (١) .

واذا كان كذلك نظر في الميت ، فان كان هو المولود روعي حالة بعد الموت فان ترك ولدا قام ولده في الانتساب مقامه (لما فيه ) (۱) من الطبع الحادث كالأب وان لم يترك ولدا ، انقطع حكم النسب بموته ، وان كان الميت هو الواطي فظر حالد المولود عند موته ، فان كان مراهقا ، قوى الفطنة ، صحيالذكاء ، قد شاهد الواطي لم ينقطع انتسابه بموت الواطي (۲) ، وكان لهمن الانتساب بعد موته ، ما كان له من الانتساب في حياته ، وان كان بخلاف ذلك طفلا لا يميز أو لم يره (۳) في حياته ، سقط حكسسم انتسابه ، فهذا حكم نسب المولود ان حدث موت ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الشبراطي مع النهاية ج٧ ص ١٦٩٠

<sup>(</sup>٣) في (١) يرد ٠

=====

وأما أبوه المرضع ، فمعتبرة بنسب المولود ، فان لم ينقطع نسبه بالمسوت على التفصيل المتقدم ، لم تنقطع أبوة المرضع ، وكان فيها تبعاً لولد النسسب على ما قد مناه ، وان انقطع نسب المولود على التفصيل المتقدم ، كان في بنوة المرضع ما ذكرناه من الأقاويل الثلاثة ، وعليه (١) تنبني سألة الكتاب في تزويجه (بنتاً من الواطئين ) (٢) ٠

فان قلنا بالقول الأول أنه ابن لهمسسا ، حرم عليه بنات كل واحسد منهما وكان محرماً لهن ٠

وان قلنا بالقول الثاني: أنه ينسب إلى أحدهما ، فإذا انتسب إليه حرمت عليه بناته ، فصار محرماً لبنات الآخسر . وفي تحريمه عليهن وجمان:

أحدهما : يحرم تغليبًا لحكم الحظر (١) قبل الانتساب .

والوجه الثاني: لا يحرم لا نقطاع النسب بينه وبينهن ، وإنما منع منهن ورعساً وهو الظاهر من كلام الشافعي (٤)

<sup>(</sup>١) في (١) عليها .

<sup>(</sup>٢) أرى أن تكون العبارة بنتا من أحد الواطئيسن .

<sup>(</sup>٣) انظر منتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول ص ه ٨٢٠ امتع العقول بروضة الاصول ص ٥٢٠٨

<sup>(</sup>٤) انظر: الأمجه ص ٣٠٠ المهذب ج٢ ص ٨ه ١٠ روضة الطالبين ج٩ص١١٠

وأن قلنا بالقول الثالث: إنه تنقطع عنه أبوة كل واحد منهما لم يصر محرما لبنات واحد منهما، وفي إباحة تزويجه ببناتهما أربعة أوجه:

أحدها: أنه لا يحرم عليه بنات واحد منهما لا نقطاع الأبوة، ويجوز له أن يجسع بين بينت كل واحد منهما ، وانما يبنع من تزويجهما ورعاً لا تحريماً ، وهسو ظاهر كلام الشافعي (١) ٠

والوجه الثاني: انه يحرم عليه بنات كل واحد منهما وإن لم يصر محرما لها تغليبا لحكم الحظر المشتبه (٢) .

والوجه الثالث: وهو قول أبي اسحاق المروزى أن له أن يتزوج بنت أيهم الثاث ، ولا يجمع بينهما وبين بنت الآخسر ، فإذا فارقها حل له نكاح بنست الاخر ، فجعله مخيراً في نكساح / بنت كل واحد منهما ، وشعة من الجمع بينهما ، قال (٣) : لأن الواحدة لا يتعين الحظر فيها ، (ويتعين في الشيئين ، فمنع

1/40

<sup>(</sup>١) الأم جه ص ٣٠٠

المهذب ج٢ ص ١٥٨٠ روضة الطالبين • وقال النووى الأصح : لا • لأن أحداهما أخمته • ج٩ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر المهذب ج٢ ص ٨ ه ١٠ روضة الطالبين ج٩ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجعين السابقين . مفتاح الوصول ص ه ١٢٠

من الجمسع ولم يمنع من الانفسراد ) (١) وضرب لذلك مثالا برجليسن رأيا طائرا ، فقال أحد همسا : ان كان هذا الطائر غرابا فعبدى حسر ، وقال الآخسر ان لم يكن غرابا فعبدى حر ، فطار ولم يعلم هل كان غرابسا أو غير غراب ، لا عتق على واحد منهما ، للانفسراد ( بمشكوك فسسي عتقه ) (٢) فان اجتمعا تعين عليه عتق واحد منهما لا جتماعهما في ملك (٣) . والوجه الرابسع : وهو قول أبي علي (بن) (٤) أبي هريرة أن له أن ينكسح بنت أيهما شاء ، فاذا نكمها حرم عليه بنت الآخسر ، كالمجتهد في إناءين من ماء إذا استعمل أحد هما حرم عليه استعمال الآخسسر (٥) والله أعلسم (بالصواب) (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير واضح في (أ) .

<sup>(</sup>٢) في (١) بمشكوك فيه .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المهذب ج٢ ص ١٥٨٠ روضة الطالبين ج٩ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من (١) ،

<sup>(</sup>ه) انظر: المهذب جرم ص ١٥٨٠

روضة الطالبين جه ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).

#### مسالة

## قال الشافعيين :

وللو أرضعت بلبن مولود نفاه أبوه باللعسان (١) لم يكن أبا للمرضع فان رجع لحقه ، فعار (٢) أبا للمرضع (٣) وهذا صحيح اذا أرضعت المرأة بلبن ولادتها طفلا ونفى الزوج ولدها باللعان ، انتفى عنه نسب المولود بلعانه (٤) ، وتبعه المرضع في نفيه ، لأن بنوة النسب أقسوى من بنوة الرضاع .

فاذا انتفت بنوة النسب باللعان ، فأولى ان تنتفي بنوة الرضاع ورسوا ارتضع (ه) قبل اللعان أو بعده ، وسوا ذكر المرضع في لعانه اولم يذكره ، لأنه تابــــع للمولود في الثبوت والنفي ، فلو اعترف به الأب بعد نفيه لحق به المولود وتبعه ولد الرضاع ، كما صار المولود ابنا له من النسب لا تباعه له في الحالين (٦) .

وسميت هذه الكلمات لعانا لقول الرجل: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ،

<sup>(</sup>١) اللعان: لغة العباعدة ، ومنه: لعنه الله أى أبعده وطرده ، وسمسي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخره فلا يجتمعان من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخره فلا يجتمعان أبداً ، تربيب المصياح المنبوجات

وشرعا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه وألحــــق به العار أو الى نغي الولد .

......

== واطلاقه في جانب المراة من مجاز التغليب واختير لفظه دون لفظ الفضب وان
كان موجودين في اللعان لكون اللعنة متعدية في الآية والواقع ولأن لعانه قدد
ينفك عن أها دُول ينعكس -

- مفني المحتاج ج٣ ص ٣٦٧٠
- (٢) في المختصر: وصار.
- (٣) مختصر المزني ص ٢٢٩٠ وانظر المهذب ج٢ ص ١٠٨٠ منهاج الطالبين بشرح مغني المحتاج ج٣ ص ١٩٨٠.
  - (٤) انظر الأمجرة ص ٢٩٢٠ مختصر المزني ص ٢٠٩٠٠

روى ابن عيسر رضي الله عنهما أن رجلا لا عن امراته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة .

السند للامام الشافعي ص ١٤٢٩ مع الأم حرة مي ٥٩٠

- (ه) في النسختين أرضع وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .
  - (٦) انظر الأم جه ص ٢٩٢٠

المهذب ج٢ ص ١٥٨٠

#### ســـالة

### قال الشافعي:

ولو انقضت عدتها بثلاث حيض (١) وثبت لبنها أو انقطع ثم تزوجت زوجاً كان فأصابها فثار (٢) لها لبن ، ولم يظهر بها حمل ، فهو من الأول ، ولوكان لبنها ثبت فحملت من الثاني ، فنزل لها لبن (٣) قال في كتاب النكاح القديم (٤) هو منهما جميعا (٥) ه

وقال في موضع اخر : اذا ثارلها لبن في الوقت الذى يكون فيه لبن من الحمل الآخسير ، كان اللبن للأول بكل حال (٦) ٠٠٠ الى آخر الباب ،

وقال الا مام لا يحل القديم في المذهب .

وقال الماوردى: في اثناء كتاب الصداق غير الشافعي جميع كتبه القديمه فــــي الجديد الا الصداق فانه ضرب على مواضعوزاد مواضع انظر نهاية المحتاج ج ١ ص ٤٣٠٠

<sup>(</sup>١) جمع حيضة ٠

<sup>(</sup>٢) في المختصر: ثاب.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: فنزل بها لبن ٠

<sup>(</sup>٤) القديم في مذهب الشافعي : ان للشافعي مذهبين قديما وجديــــدا فالقديم ما قاله الشافعي بالعراق قبل انتقاله الى مصر ، واشهر رواته احمد بــن حنبل والزعفراني والكرابيسي ، وأبو ثور ، وقد رجع الشافعــي عنه وقال : لا أجعل في حل من رواه عني .

(ه) المهذب ج٢ ص ١٥١٠

(٦) مختصر المزني ص ٥٢٢٩ وتتمة الباب هي :

ولو انقضت عدتها بثلاث حيض وثبت لبنها أو انقطع ثم تزوجت زوجاً فأصابها فثاب

لها لبن ولم يظهر بها حمل، فهو من الأول، ولوكان لبنها ثبت فحطت من الثاني فَرَرُ لَيْنَ فَي الموصَّالِدُ كَا يُكُونَ لِلْ قُيدلِينَ مِنَ المحل الدُّحُركانُ فَرَدُلُ مِنْ لَيْنَ اللهِ وَلَى اللَّهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ وَلَى عَلَمُ مَنْ لَبَنَ الْأُولُ وَفِي شَكَ مَسَنَ

ان يكون خلطه لبن الاخر فلا أحرم بالشك، وأحب للمرضع لو توقى بنات الــــزوج

الآخر۔ .

قال المزني رحمه الله عليه : هذا عندى أشبه .

وجملة ذلك ان المطلقة اذا كان لها لبن من ولد الزوج المطلق عنكل من أرضعته بلبنها كان لبنا لها ولزوجها المطلق، لأن اللبن يدرعلى المولود لحاجته السي إغتذائه به ، فصار اللبن له وهو ولد المطلق ، فكان ولد الرضاع بمثابته ، وعلى حكمه ، وسوا كانت في عدتها أو انقضت ،

فاذا تزوجت بعد عدتها زوجاً كان من أرضعته بعد تزويجها ابناً للأول دون الثاني سوا و دخل بها الثاني أولم يدخل ، ما لم تحبل (۱) فلوكان اللبن قد انقطع قبل دخول الثاني ثم ثاب (۲) ونزل بعد دخول الثاني،كان اللبسن للاول الانه مخلوق لغذا والولد الولد الاول وانما ثاب (۳) للثاني بعد انقطاعه الدان الجماع لقاح العاج به اللبن،فثاب (۱) وظهر ، فلذلك كان لللأول وكان المرضع ابناً له دون الثاني و

بالولد فهي حبلي •

١٣٨

<sup>(</sup>١) متحبل ، حبلت المرأة ، وكل بهيمة تلد حبلا من باب تعب إذا حملت

السباح السيرجد ص ١١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) في (١) ثار ٠

<sup>(</sup>٣) في (**أ**) ثار .

<sup>(</sup>٤) في (١) فثار .

وأما اذا حملت من الثاني (۱) ثم ارضعت على حملها ولدا ، فينظر في وقت الرضاع ، فان كان في مبادى (۲) الحمل في وقت لا (يخلق) (۳) للحمل فيه (اللبن) (٤) لان لبن الحمل يحدث عند الحاجة اليه ، وذلك في زمان يستكمل فيه خلقه (٥) ويجوز أن يوله فيه حيساً ، فإن لم ينته الحمل الى هذا الحد فالولد للاول (٦) .

- (١) اى الزوج الثاني .
- (٢) اى في اول الحمل .
- (٣) في (١) لا يخلو .
- ( } ) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) .
- (ه) ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الفحل للقوابل على النص ، وقيل ان أول مدته أربعون يوما .

انظر الأمجه ص ٣١٠

تحفة المحتاج جمر ص ٥٣١ حاشية الجمل جع ص ٨١١٠

(٦) انظر: الأمجه ص ٥٣١

المهذب ج٢ ص ١٥٧٠

روضة الطالبين جه ص ١٩٠٠

تحفة المحتاج جرر ٢٩٣٠

(>) وان ثاب (١) ونزل بعد انقطاعه بتهييج الجماع عنكون المرضع ابنا للاول دون الثاني وان كان الحمل قد انتهى الى وقت يجوز ان ينزل لمثله لبن (٣) لم يخل حينئذ لبن الحمل من ثلاثة أقسام:

أحدها: ان يكون على حاله قبل الحمل لم يزد عليه ، فيكون لبنها لــــلاول، لا ن الحمل لم يوثر فيه ، وكذلك لو نقص لبنها بالحمــــل، فيكون المرضـــع به ابناً للأول (٤) .

والقسم الثاني: ان يكون لبنها قد زاد بالحمل ولم ينقص ، ففيه قولان: أحدهما: وبه قال في القديم أنه يكون اللبن للأول والثاني والمرضع بابناً لهما ، لأن الزيادة في الحسل تكون مضافة اليه وحادثة عنسه فامتزج ( اللبنسان ) (ه) فصار كامتزاجه من امرأتين .

والقول الثاني: وبه قال في الجديد، أن اللبن للأول، والمرضع بـــه ابنا له ، دون الثاني ، لأننا على يقين من بقاء (اللبن) (٦) من الأول ، وفي شك من الزيادة أن تكون للثاني لجواز/حدوثها بتهييج الجماع كحدوثها ٣٣ ميث قبل الحمل ، وهذا اختيار العزني (٧)

قال الشافعي : وأحب له توقي بنات الثاني لجواز ان تكون الزيادة له (٨) ه

<sup>(</sup> ١ ) في ( أ ) ثار •

<sup>(</sup>٢) تهيج : هاج اللبن اى ثار ، مختار الصحاح ص ٢٠٣

(٣) قيل : أربعون يوما وقيل : أربعة أشهر .

(٤) لان النقص أيضا يدل على عدم تأثير الحمل عليه ، وانما يدل على انه للاول وانه من بقية آثاره .

انظر روضة الطالبين جه ص ١٩٠٠ مفني المحتاج جه ص ١٩٠٩

- (ه) في (أ) البيان وهو خطأ .
- (٦) ما بين القوسين ساقط من (١) .
- (Y) مختصر المزني ص ٢٢٩ قال : وهذا اشبه عندى .
  - (٨) انظر مختصر العزني ص ٢٢٩٠ الأم جه ص ٥٣١

روضة الطالبي و م ١٠٩ المهذب ج٢ص ١٥٧٠ تحفة المحتاج ج٨ ص ٢٩٣٠

القسم الثالث: أن يكون قد انقطع ثم ثاب ، ونزل بالحمل ، فعنه ثلاثة أقاويل (١):

أحدها : إنه للاول ، والمرضع به ابن له دون الثاني ، اعتبارا باليقيـــن في بقا ً لبنه (٢) وانه هاج بالجماع فثاب ، ويستحب له أن لو توقى بنـــات الثاني .

والقول الثاني : إنه للثاني ، والمرضع به ابن له دون الأول ، لأن الظاهر من حدوثه بالحمل أنه منه (٣) ويستحسب أن لو توقى بنات الأول . والقول الثالث : أنه لهما والمرضع به ابن لهمسسا ، وتحرم عليه بناتهمسا الان احتمال الأمرين يوجب تساوى حكمهما وأن لا يختص بأحدهما .

<sup>(</sup>۱) انظر المهذب ج۲ ص ۱۰ ، روضة الطالبي ب ج۹ ص ۱۸ – ۱۹ نهاية المحتاج ج۸ ص ۲۹۳ ، مغني المحتاج ج۸ ص ۲۹۳ ، مغني المحتاج ج۳ ص ۱۹–۱۹ ،

<sup>(</sup>٢) لان اللبن غذا اللوك لا للحمل فيتبع المنفصل .

<sup>(</sup>٣) ولأن الحمل ناسخ فقطع حكم ما قبله كالولادة .

فأما إذا وضعت حطها ، فاللبن بعده حادث منه ومضاف الى الثاني دون الأول على الأحوال كله الله من الزيادة والنقمان (١) ، لأن حاجة المولود إلى اغتذائه عنع أن يكون لفيره ، فيكون المرضع به ابنا للثاني وهو في بنات الأول على حكم الاباحة (٢) .

فأما قول الشافعي : ومن لم يفرق/بين اللبن ، والولد ، قال : هو لسلاول ك ٣٤ ومن فرق قال : هو بينهما جيميعا (٣) .

فقد اختلف اصحابنا في تاويله على وجهين:

أحدهما : وهو تاويل أبي اسحاق المروزى أن معنى قوله : ومن لم يفسرق بين اللبن والمولود ، يعني أن اللبن الواحد لا يكون من رجلين ، كمسا أن المولود لا يكون لأبوين ، فعلى هذا يكون المرضع ابنا للاول مالم تضع حمل الثاني ،

 <sup>(</sup>١) وسوا انقطع أو استمر ، أو انقطع ثم عاد .
 انظر الأم جه ص ٣١٠

<sup>(</sup>٢) المهذب ج٢ص ١٥٧٠ تحفة المحتاج ج٨ ص ٢٩٣٠ شرح المحلسي ج٤ ص ٢٩٣٠ ما ٤٨٠٠

# (٣) الأم جه ص ٥٣١ مختصر المزني ص ٢٢٩٠

قال الشافعي: ولوكان لبنها انقطع فلم يثبت حتى كان هذا الحمل الآخر في وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الانخر ففيه قولان:

أحدهما: أن اللبن بكل حال من الأول، وان ثاب بتحريك نطفة الا خوافه و كمسا أو تشرب يثوب بأن ترحم المولود فتدر عليه فته الدواء أو تاكل الطعام الذى يزيسد في اللبن فتدر عليه .

والقول الثاني : إنه اذا انقطع انقطاعاً بيناً ثم ثاب فهو من الآخر،وان كسان لا يثوب بحال من الاخر لبن ترضع به حتى تلد أمه فهو من الأول في جميع هذه الأقاويسل ، وان كان يثوب شي ترضع به ، وان قل ، فهو منهسا معاً ، فمن لم يغرق بين اللبن والولد قال : هو للاول أبداً ، لأنه لسم يحدث ولدا ، ولم يكن ابن لآخر اذا كان ابن الاول من الرضاعة ومسسن فرق بينهما قال : هو منهما معاً .

الأم جه ص ٣١٠

مختصر المزني ص ٢٢٩٠

فإذا وضعته صار المرضع بعد وضعه ابناً للثاني دون الأول ، ولا يجوز أن يكون المرضع ابناً لهما (۱) (كما لم يجسز ان يكون المولود ابناً لهما ) (۲) وهو معنى قوله : ومن فرق ، قال : هو بينهما جميعساً يعني ومن فرق بين اللبن والولد ، فجعل اللبن لرجلين ، وان لم يجسز ان يكون المولود لأبوين لأنه يجوز ان يكون للمرضع أمين (۳) ولا يجوز أن يكون للمولود أمين ، فعلى هذا يجوز ان يكون المولود أمين ، فعلى هذا يجوز ان يكون المولود إلا لأحدهما ، قبل الولادة ابناً لهما (٤) ولم يجز أن يكون المولولد إلا لأحدهما ،

<sup>(</sup>١) بنا على ان الحليب لا يمكن ان يكون لرجلين اعني حليب امرأة واحدة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (١).

<sup>(</sup>٣) حيث يجـــوز ان يرتضع من امرأتين خسا خسا ، فتكونا أميــــن له وزوجيهما أبوان له .

<sup>(؟)</sup> كأن يكون الطغل قد ارتضع منها حال قيام زوجيتها مع الأول قبيل الطلاق وسعد الطلاق وتزويجها المتحديدة من الزوج الثانسي، وارتضع نفس الطفل منها مرة ثانية .

والوجه الثاني: إن معنى قوله ومن لم يغرق بين اللبن والولد، يعني أنه لا يجوز ان يكون للمولود قبل ولا دته لبن ، ويجعل جميعه مع الزيادة للأول (١) ٤ جعل المرتضع قبل الولادة ابنا للأول .

ومن فرق بينهما ، يعني جعل (له) (٢) اللبن الحادث قبل ولادته إذا زاد بحطه ، قال : ان المرتضع به ابن (٣) لهما حتى تضع حطها ، فيصيـــر المرتضع بعد الحمل ابناً للثاني دون الأول وكلا (٤) التأويلين محتمل (٥) والله أعلم ،

ولو نزل لبكر لبن، وتزوجت وحبلت من الزوج ، فاللبن لها لا للزوج ما لم تلمسد ، ولا أب للرضيع ، فان ولدت منه فاللبن بعد الولادة له .

انظر: مغني المحتاج ج٣ص ٢٠٠٠

روضة الطالبين جه ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>١) ولا أثر للزوج الثاني في اللبن حتى تلد الزوجة منه .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (١).

<sup>(</sup>٣) ورد في النسختين (ابنا) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه ،

<sup>(</sup>٤) ورد في النسختين (كلى) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>ه) ويقاس على هذه السالة ما لوحملت مرضعة مزوجة من زنا، فاللبن للزوج ما لم تضع فاذا وضعت كان اللبن للزنا، نظير ما لوحملت بفير زنا .

بالشهارة في الرضياع

## باب الشهادة (١) في الرضاع

قال الشافعى:

(وشهادة النساء عندى جائزة فيما لا يحل للرجال غير ذوى المحــارم ان يتعمدوا النظر اليه لفير شهادة من ولادة المرأة وعيوبها التي تحت ثيابهـا (٢) ع والرضاع عندى مثله ) (٣) الفصل .

یسو

(۱) الشهادة: اصل الشهادة الحضور والشهيد هو الذى حضرته الوفاة في الفزو و والمشاهدة: المعاينة و يقال و ما عنده من الشهادة فهو شاهد و وأشهدته على كذا شهد عليه اى صار شاهدا عليه و ويقال و شهد فلان عند القاضي إذا بين لمن الخق وعلى من هو و فالشاهد هو الذى يبين ما علمي انظر لسان العرب جم ص ١٦٥٥معجم متن اللغة جم ص ١٣٨٥٠

أما الشمادة في اصطلاح الشارع: هي إخبار بحق للفير على الفير بلفظ أشهد / وقيل هي إخبار عن شي علفظ خاص أى بلفظ أشهد .

انظر: قليوبي وعميرة جم ص ٢١٨. إعانة الطالبين جه ص ٣٧٣. حاشية الجمل جه ص ٣٧٣. الرسالة ص ٣٧٣.

(٢) وهي مثل الرتق والقرن والبكارة والثيوبة والبرى وانقضا العدة والحيض .

(٣) وتتمة السألة: لا يحل لفير ذى محرم أو زوج أن يتعمد أن ينظ الله ثديها .

مختصر المزني ص ٢٢٩-٤٠٣٠

الأم جه ص ٣٤٠

يجوز أن تقبل شهادة النسائ منفردات (١) في أربعة مواضع:

الولادة.

والاستهلال (٢)

والرضاع .

وعيوب النساء التي تحت الثياب . وهو قول الجمهور (٣) .

(١) أى بدون أن يكون معهى رجال .

(٢) أُهَلَّ المولود إهلالا خرج صارخا بالبناء للفاعل ، وكل من رفع صوته ، أهل أهل إلما المنارج عمى ٧٨٨ أهل إهلالا واستهل إستهلالدُّ

(٣) انظر مختصر العزني ص ٢٠٠٤

كتاب الشهادات من الحاوى الكبير ص ٢٧١-٢٧١ مخطوط .

, بداية المجتهد ج٢ ص ٣٤٨٠

التاج والاكليل لشرح مختصر خليل على هامش مواهب الجليل،

مفنى المحتاج جع ص ٢٥٠٠ عج ص ١٨٣-١٨٣ .

متتهى الارادات جع ص ١٧٥-١٧١٠

السفني جه صهه ١-٦٥١٠

وقال ابو حنيفة وابن ابي ليلى : لا تقبل شهادتهن إلا في الولادة وحدها (١) ، استد لا لا :

بان الرضاع يجوز أن يطلع عليه الرجال من ذوى الارحام فلم تقبل فيه النساء على الانفراد ، كالذي يجوز أن يطلع عليه الرجال الله جانب ، (٢) .

(۱) وخاليف ابو حنيفة صاحبيه فقال : لأن الاستهلال صوت الصبي في الولادة ، وهو ما يطلع عليه الرجال ، فلا تكون شهادتهن فيه حجة في الإرث وغيره ، لكنها تقبل بصلاة الجنازة على المولود .

وجاء في فتح القد يروبها مثه العناية :

إن شهادة امراة واحدة في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضله لا يطلع عليه الرجال مقبولة ، ففي هذه الامور فقط، ولا تقبل في غيرها . واستثنى ابو حنيفة مسألة استهلال الصبي بالنسبة لحق الإرث فيرى أن شهادة المراة وحدها غير مقبولة فيه لان الاستهلال سا يسمعه الرجال كذلك .

انظر فتح القدير ج٦ ص ٨-٠١٠

البحر الرائق ج٧ ص ٦١-١٧٠

المختارجه ص ه ٢٦

د رر السحكام جم ص ٣٧٢ .

(۲) انظر: فتح القدير ج٦ ص ١٠٠ البحر الرائق جγ ص ٦٣٠
 اما في الرضاع فلا تقبل شهادتهن منفردات .

# == فقد جاء في الهداية:

ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات . . واستدلوا : بأن ثبوت الحرمـــة لا يقبل الغصل عن زوال الملك في بابالنكاح ، وابطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين او رجل وامرأتان بخلاف اللحم علان حرمة التفاول تنفك عن زوال الملـــك فاعتبر أمرا دينيا .

فاذا اشترى لحما فأخبره عدل أنه ذبيحة مجوسي ، فإن الحرمة تثبت به ولا يحل تناوله، وحرمة تناوله تقبل الفصل عن زوال الملك ، كالعصير إذا تخمر فإنه مللوك مع حرمة تناوله فامكن قبوله لثبوت الحرمة مع بقاء الملك . فاعتبر فيه الامر الديني . انظر : الهداية مع فتح القديلل و ٣٠٠ م ٢٠٠ تبيين الحقائق ج٢ ص ١٨٧ البحر الرائق ج٣ ص ٢٠٠ .

ودليلنا : هو ما كان من عورات النسا وكن فيه على استار وصيانة جاز أن يشهد به النساء منفردات كالولادة . وخالف الزنا لأنهن هتكن فيه العورة ، فللمتعلق فيه إلا الرجال . وهذه مثله تستوفى في كتاب الشهادات (۱) .

فإن شهد الرجال بذلك نظر:

فإن كان من غير تعمد للنظر، فهم على العدالة ، وشهادتهم مقبولة ، وان تعمدوا النظر لغير الشهادة كانوا فسقة لا تقبل شهادتهم .

وان تعمدوا النظر لإقامة الشهادة ففي (٢) قبول شهادتهم الأصحابنا تسلانة أوجه:

(1) يراجع كتاب الحاوى الكبير مخطوطا .

کتاب الشهادات ج. ۲۱ ص ۲۲۱.

(٣) في ( آ ) فعلى ..

احدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخرى إنهم فسقة لا تقبل شهاد تهم، لأنهم عدوا النظر إلى عورة محرمة عليهم (١) ٠

والوجه الثاني: وهو قول أبي اسحاق المروزي إنهم على العد الة، وشهادتهم مقبولة، لما في حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين (٢) .

والوجه الثالث: وهو قول ابي علي بن ابي هريرة أنهم (يقبلون في الزنا ولا )(٣) يقبلون فيما عداء ، لأن الزاني قد هتك حرمة نفسه فجاز النظر إليه لا قامة حدد الله عليه وخالف (حكم) (٤) من كان على ستره وصيانته (٥) .

كتاب الشهادات جرم ص ٢٧١ . مخطوط . روضة الطالبيسسن جه ص ٣٧٠ . الانوار جم ص ٣٤٠

مفني المحتاج ج٣ ص ٢٤ ٥.

140

<sup>(1)</sup> انظر الحاوى الكبير . كتاب الشهاد ات جرا م ٢٧١ مخطوط .

روضة الطالبين جه ص ٣٧٠ الانوار جم ص ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر: الحاوى الكبير.

#### مس\_ألة

#### قال الشافعي.

[ولا يجوز من النساء على الرضاع اقل من أربع حرائر (١) بوالغ (٢) عد ول (٤) عد النساء على الرضاع اقل من أربع منفرد ات (٥) على أربعة مذاهب (٦) على النساء فيما يشهد ن فيه منفرد ات (٥) على أربعة مذاهب (٦) على النساء فيما يشهد ن فيه منفرد ات (٥)

# (١) الحرائر جمع حرة . ضد الأمة .

والجمع على غير قياس ومثله ، شجرة مرة وشجر مرائر ، قال السهيلي : ولا نظير لها الله الله على حرائر م لأنه الها الأن فعلة يجمع على فعل مثل عرفة ، غرف وجمعت حرة على حرائر م لأنه سلم بمعنى كريمة وعقيلة فجمعت كجمعها .

انظر المصاح جد ص ١٥٦٠ مختار الصحاح ص ١٢٩٠

(٣) بوالـــغ: بلغ الصبي بلوغاً . من باب قعد: احتلم ، وأدرك . والأصل بلغ الحلم ، وهو بالغ ، والجارية بالغ أيضا بدون ها . أى استغناوا بذكر الموصوف وبتأنيئا عن تانيث صفته كما يقال: امرأة حائض .

قال الأزهري وكان الشافعي يقول: جارية بالغ وسيهمت العرب تقوله .

وقالوا: امراة عاشق ، وهذا التعليل والتمثيل يفهم أنه لو لم يذكر الموصوف وجــب التأنيث دفعا للبس ، نحو سرت ببالفة ، وربما أنث مع ذكر الموصوف ، لأنـــه هو الأصـــل .

انظر: المصباح . جا ص ٧٧٠

=

ويطلق العدل على الواحد وغيره وجازاً ن يطابق في التثنية والجمع فيجمسع على عدول . وربما طابق في التأنيث في العدالة صفة توجب مراعاللة مسالاً على عدول المروعة عادة طاهرا .

انظر المصباح جم ص ٢٦٠٠

- (٤) مختصر المزني ص ٢٢٩٠ الام جه ص ٣٤٠
  - (ه) أى ليس معهن رجال .
- (٦) أنظر المسألة في الحاوى الكبير كتاب الشهادات جر ٢ ص ٢٧٢ . مخطوط

أحدها: وهو مذهب الشافعي (١) وعطـــا (٢) ، أنه لا يقبـــل منهن أقل من أربع (٣) .

والثاني : وهو مذهب الحسن البصرى وعثمان البتي (٤) أنه يقبيل منهن ثلاث .

والثالث: وهو مذهب مالك (٥) ، أنه يقبل فيه امرأتان (٦) . . والرابع: وهو مذهب الأوزاعي (٢) ، أنه يقبل فيه شهادة الواحدة (٨) .

- (١) انظر: مختصر المزني ص ٢٦٩-١٠٠٤ الأم جه ص ٣٦٠ روضـــة الطالبين جه ص ٣٦٠
  - (٢) انظر: الأم جه ص ٣٤٠ المفني جه ص١٥٦٠
    - (٣) وبمقال: قتادة وأبو ثور.

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء جه ص ١١٨، بداية المجتهد جه ص ٣٤٨ ، بداية المجتهد جه ص ٣٤٨ ، بداية المجتهد جه ص ٣٤٨ ، بداية المجتهد جه ص ٣٤٨ . المؤتي ٩ ص ٢٠٦٠ المؤتي ٩ ص

(٤) المفني جر ص٥٦، فتح البارى جه ص٢٩٦، بداية المجتمـــد ج٢ ص ٣٤٨٠

وقال فيه ابن رشيد : وهذا القول لا معنى له .

(٥) وانظر: بداية المجتهد ج٢ ص ٣٤٨٠

المدونة جم ص ٢٩٢٠

\_\_

(٦) وبه قال: الحكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة وهو رواية ثانية عــــن أحمد . الإشراف على مذاهب العلماء جع ص ١٣٨٠

المغني جه ص١٥٦٠ نيل الاوطار ج٧ ص٥١٥٠

(Y) انظر: المفني جه ص٥٦، فقه الامام الاوزاعي ج٢ ص٥٤٠٠ اختلاف الفقها عج١ ص١٩٧٠

(A) وهو القول الصحيح لاحمد وبه قال: طاوس، ويروى عن ابن عباس والزهرى وعثمان واسحاق، نيل الاوطار ج٧ ص ١٢٥، المغني ج٩ص٥١٥ الاشراف على مذاهب العلماء ج٤ ص ١١٨، القواعد لابن رجب ج١ ص٢٢٠، وهو قول أبي حنيفة والثورى، انظر المبسوط للسرخسي ج١١٠ ص ١٤٣٠ البحر الزخار ج٣ ص ٣٧٠، وانظر تحفة الاحوذى ج٢ ص ٢٠٠٠.

والظاهرية يجيزون شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، ولا يجيزون ، ولا شهادتهن منفردات في اى شيء.

انظر المحلى جه ص ٣٩٦٠

واحتج من اعتبر الثلاث ، بأن الرجل والمرأتين (١) بينة كالمسهة ﴾ وقد أُقيم النساء في هذا الموضع مقام الرجال ، فأبدل الرجل بامراتيس فصرن ثلاثا (٢) .

واحتج من اعتبر شهادة امراتين بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ ( إن امراة شهدت عندى أنها أرضعت رجلاً وامرأة ، فقال : اطلبوا لــــي معها اخرى ، ولم يفسخ النكاح ) (٣)،

ولا تنهن قد أقمن مقام الرجسال، فاقتصر / منهن على عدد الرجال (٤) واحتج من قبل شهادة الواحدة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمع شهادة القابلة (٥) .

ولانه لما اقتصر على قبول النساء للضرورة قبلت الواحدة لا جل الضرورة (٦) .

(١) في (أ) المرأتان .

(٢) ولان كل موضيع قبل فيه النساء ، كان العدد ثلاثة ، كسا لوكان معهن رجل .

انظر: المفني جه ص٥٦ ١٠

(٣) المدونة ج٢ص ٢٩٢٠ فتح البارى جه ص ٢٦٩٠

السنن الكبرى جـ ٢ ص ٤٧٣ .

(٤) الخرشي وبهامشه حاشية الشيخ على العدوى ج٤ ص١٨٢٠

ب٥٧٠

(ه) القابلة: قبلت القابلة الولد قبالة ، أى تلقته عند خروجه من بطن أمه، والجمع قوابل ، المسباح المنير جـ ٢ ص ٨٨٥٠

وجا عني المفني جه ص١٥٦:

وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه اجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، رواه الا مام احمد وسعيد بن منصور إلا انه من حديث جابر الجعفي ، وأجازه شريح والحسن والحارث العمكلي وحماد ،

وجاء في نصب الرابية جم ص ٢٦٤ :

عن محمد بن عبد المك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذ يقسم و أبي وائل عن حذ يقسم و أبي وائل عن حذ يقسم و أبي النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة .

قال الدارقطني محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول وهو ابوعبد الرحمن المدائني .

انظر سنن الدارقطني ص ٢٤ه . في كتاب الا قضية .

(٦) المفنى ج٧ صص ٥٥٥٠

والدليل على انه لا يجوز ( ان تقبل منهن ) (١) اقل من اربع قول اللــــه

تعالى : ( فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ، من ترضون من الشهداء أن تضل احداهما ، فتذكر احداهما الاخرى ) (٢) وفيه تأويلان :

احدهما: أن يجعلها كالذكر (٣) .

والثاني : أن تذكرها إذا نسيت (٤) ٠

فلما اقام المرأتين مقام الرجل ولم يقبل من الرجال اقل من اثننيين ، وجــب و أن لا تقبل من النساء أقل من اربع (ه) .

ولاً ن الشهادة إذا كان للنساء فيها مدخل لم يقتصر على شهادة الواحــــد كالا موال (٦) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٣) وهذه قراعة التخفيف (فتذكر).

<sup>(</sup>٤) أَى تنبهها اذا غفلت وهي قرائة التثقيل .

وقال ابن العربي وهو التاويل الصحيح لأنه يعضد ، قوله تعالى : ( ان تضل احداهما . . . . ) ، أحكام القران لابن العربي جـ ( ص ه ه ٢ .

<sup>(</sup>ه) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٣٥ ، احكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٢٥٦ شرح سلم للنووى ج ٢ ص ٥٦٠ وما بعد ها ، فتح البارى جه ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الامجه ص ٣٤٠ الحاوى جر ٢١ ص ٢٧٢ مخطوط.

فأما شهادة القابلة فالجواب (عنه ) (١) يأتى •

فان قيل فقد روى ابن ابى طيكة (٢) عن ابن مريم (٣) قال:

تزوجت اوسرأة فجائت سودا ؛ (٤) فقالت:

اني ارضعتكما ، فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت :

ان السودا والتكذا ، وهي كاذبة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

( دعها (٥) لا خيرلك فيها ) (٦) ٠

(١) ما بين القوسين ساقط من (١).

(٢) ابن أبي طبكة : هوعبد الله بن عبيد الله الامام الحجة الحافظ ، ولد في خلافة على وحدث عن الصحابة وكان عالما علم مفتيا صاحب حديب

معدود في طبقة عطاء . وقد ولي القضاء لابن الزبير .

انظر طبقات ابن سعد جه ص ٤٧٣٠ الجرح والتعديل جه ص ٩٩٠

تذكرة الحفاظ حراص ١٠١٠

(٣)هوعبيد بن ابي مريم مكي ، ليس له في الصحيح سوى هذا الحديث ، وقال الحافظ : ولا اعرف من حاله شيئا ، والا أن ابن حبان ذكره فـــــــي ثقات التابعين ،

وسند الحديث كما رواه البخارى في باب شهادة المرضعة:

حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ، أخبرنا أيـــوب عن عبد الله بن ابي طيكة قال ، حدثني : عبيد بن ابي مريم عن عقبة بـــن الحارث : تزوجت امراة فجائنا امراة سود ا ، ، ، انظر فتح البارى جهص١٥٣-١٥٣ ...........

(٤) قال الحافظ: لم اقف على اسمها ، الفتح جه ص ١٥٣٠

(ه) هذه اشارة بالك عنها من طريق الورع ، لا من طريق الحكم ، وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ( وما يدريك ؟) تعليق منسسه للقول في أُمرها ، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة فسسي هذا وفيما لا يطلع عليه الرجال من أمر النساء .

وقول عنها )، وهو على التنزيه و جامع الاصول جرا ١ ص ٩٦٠٠ فتح البارى جده ص ٣٦٨٠

(٦) هذه الزيادة في الدارقطني .

سنن الدارقطني وبذيله التعليق المفني على الدارقطني ج؟ ص١٧٧٠

قيل عنه ثلاثـــة أجهة:

أحدها: ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، وقال: (وكيف وقد زعمت السودا انها أرضعتكما ؟) (١) ، وذلك لا يدل على الحكم بشهادتها في الاخاء (٢) ولا في الرد ، وأجراه مجرى الخبر الذى يحتمل الصدق والكذب/فِلم يقطع بأحدهما (٣) ،

والثاني : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم :

(دعها لا خير لك فيها ) (٤) طريقه طريق الاختيار والاستحباب دون الالتزام والا يجاب (٥) لقوله : ( لا خير لك فيها ) ، ولو حرمت لا خبره بتحريمها (٦) ،

( ) رواه البخارى في كتاب النكاح باب شهادة المرضعة .

فتح الباری جه ص ۱۵۲

- (٢) اى التنفيذ .
- (٣) فالا مر بفراقها كان للاحتياط ٠
- (٤) سنن الدارقطني ج٤ ص ١٧٧٠
- (ه) انظر فتح البارى جه ص ۲٦٨٠
- (٦) لان النكاح من الامور الخطيرة التي يجب البت فيها دون تردد .

5 m-

والثالث: ان السودا التي شهدت كانت أمة ، وشهادة الا مة غير مقبولة (۱) ، وقد روى الحديث على سياقه ابن جريج (۲) عن ابن ابي طيكة ان عقبة بن الحارث (۳) أخبره: انه نكح أم يحيى (٤) بنت ابي اهاب ، فقالت له امة سودا و قد ارضعتكما ، قال فجا ترسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض عنها ، قال : فجئت فذكرت ذلك له فقال : ( وكيف وقد زعمت السودا و أنها أرضعتكما ؟ ) (٥) ،

(۱) ذهب الجمهور الى ان شهادة الإما والعبيد لا تقبل مطلقا . وقالت طائفة تقبل : وهو قول لاحمد واسحاق وأبي ثور وأهل الظاهر . وقالوا : تجوز شهادة العبيد لارنه الاصل انما هو اشتراط العدافة . والعبودية ليس لها تاثير في الرد الا ان يثبت ذلك في كتاب الله او سنسة او اجماع .

وكان الجمهور رأو إن العبودية اثر من آثار الكفر فوجب ان يكون لهــــا تأثير في رد الشهادة .

وقال قوم: تقبل شهاد تهم في اليسير ، واستدل الذين قالوا بالجواز بالاية: ( من ترضون من الشهدا ) فان كان الذى في الرضا فهو داخل في ذلك سوأجيب عن الآية بأنه تعالى قال في آخرها : ( ولا يأب الشهدا اذاما دعوا) والإباء إنما يتاتى من الأحرار لإشتفال الرقيق بحق السيد ،

وقال المجيزون ايضا بانه جا ً في بعض طرق الحديث ( فجا ً تبولاة لا هـــل مكة ) وهذا يطلق على أنها كانت

••••••

== وأجيب : بأن كل أحاديث الباب صرحت أنها أمة فيتعين أنها ليست حرة ، انظر بداية المجتهد ج٢ص ٢٦٧ ، فتح البارى جه ص ٢٦٧ ، نيــــل الاوطار ج٧ص ه١٢٥ .

- (٢) ابن جريج: هو عبد المك بن عبد العزيز بن جريج الا موى مولا هم ، المكي ، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل في السادسة ، مات سنة خسين ولم يثبت ، روى له الجماعة ، التقريب جـ ١ ص ٥٢٠ ٠
- (٣) عقبة بن الحارث: بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي صحابي، اسلم في فتح مكة ، بقي الى ما بعد الخسدين ، روى له البخارى وأبسسو داود والترمذى والنسائي ، التقريب ج٢ ص ٢٦٠
- (٤) أُم يحيى: اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها تحتانيسة مثقلة . ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب فلعل غنية لقبها أو كان اسمها زينب ففير إلى غنية . فتح البارى جه ص ٢٦٨٠
  - (ه) رواه البخارى في كتاب الشهادات باب شهادة الاما والعبيد انظر: فتح البارى جه ص ٢٦٧٠

قال : فنهى عنها ، فدل على أن النهي لم يكن للشهادة (١) وانمـــا كان للاحتياط (٢) ٠

فان قيل : فقد روى محمد (٣) بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيسه عن ابن عبد الرحمن البيلماني عن أبيسه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز في الرضاع ؟ • فقال : رجل أو امرأة (٤) •

قيل : هذا رواه حرام (٥) .

قال الشافعي: حديث حرام قبوله حرام ٠

ورواه أيضا عمارة (٦) بن جرين وهو ضعيف وابن البيلماني ضعيف وعلى (٢) أنه لوصح لكان محمولا على جواز أن يشهد فيه الرجال إذا انفرد وا ويشهد به النساء إذا انفرد ن (٨) و

والله اعلم .

وقال الشافعي : اعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما مي يشبه ان يكون كره له أن يقيم معها وقد قبل أنها أخته من الرضاعة ،

الأم جه ص ٣٤٠

<sup>(</sup>١) لا نه لو اعتبر بشهاد تها لما كان يعرض عنها .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ( ) من هذا البحث ه

(٣) محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح البا واللام بينهما تحتانية ساكنة . ضعيف وقد اتهمه ابن عدى وابن حبان وهو من السابعة .

تقريب التهذيب ج٢ ص ٣٠٧٠ مسه

(٤) حديث ضعيف لان فيه ابن البيلماني ولا تقوم الحجة به ٠

من الرابعة . مات سنة ٣٤ تقريب التهذيب جـ٢ ص ١٤٩

انظر: الفتح السرباني شرح سند احمد بن حنبل الشياني جـ ١٨٩٥١ إن المرام بن عثمان الدُنصاري السلمي، قال ماللت ؛ ليسى بدُوته وقال الدافعي: صديث عرام قهوله عرام و انظر: الجرح والتعديل (٦) لم اجد هذا الاسم في كتب التراجم ، وانما الذي وجدته هو: (ولعله صاص ٨٠) تصحيف من الناسخ ومرائي عمارة بن جوين حقراً متروك ومنهم من كذبه شيعسي

(٢) في (أ) وقال .

( A ) الجمهور على جواز شهادة الرجال في الرضاع منفردين او مع النسائ في تشرط الحنفية لذلك رجلين او رجل وامراتان و والمالكية رجلين عدليسن او رجل وامرأتان و والمألكية رجلين عدليسن او رجل وامرأتين و والشافعية ورجلين عدلين او رجل وامرأتيسن والحنابلة ورجلين او رجل وامرأتين او امرأتين وفي المذهب خلاف والمرأتين والمرأتين وفي المذهب خلاف والمرأتين والمرأتين والمرأتين والمرأة الواحدة ؟ والمرأة الواحدة ؟ والمرابع المرأة الواحدة ؟ والمرابع المرأة الواحدة ؟ والمرابع المرأة الواحدة ؟ والمرابع المرأة الواحدة ؟ والمرابع المرابع المرابع

انظر البحر الرائق ج٣ ص ٠٥٠ المدونة ج٢ ص ٢٩١ الام جه ص ٥٣٠ القواعد لابن رجب جـ ١ ص ٥٣٢٠

#### مسالة

قال الشافعي:

[وان كانت المراة تنكر الرضاع ، فكانت فيهن أمها (۱) أو ابنتها جــــزن عليها (۲) وان كانت تدعي الرضاع (۳) لم يحز فيها (٤) أمها ولا ابنتها (۵) ولا أمها تها رلا بناتها (۱) (۷) ولا أمها تها رلا بناتها (۱) (۷) وهذا صحيح م

(١) في الأصل أختا وهوخطأ والصواب الأشيئاء من أوالختصر

- ( ٢ ) سواء انكره الزوج او ادعاه .
- (٣) سوا ً كان الزوج ينكر اولا ينكر ١ الام جه ص ٣٤٠
- (٤) في النسختين : فيه وهو خطأ والصواب ما اثبتناه من الام والمختصر •
- (ه) ما بين القوسين ساقط من النسختين ، وما أثبتناه من المختصــــر والام .
  - (٦) وسوا \* هذا قبل عقد ، النكاح أو بعد عقدته قبل الدخول وبعد ، لا يختلف ، الام جه ص ٣٤٠
    - (٧) مختصر المزني ص ٢٢٩٠

الامجه ص ٣٤٠

فلا يخلو (۱) حال مدعي (۲) الرضاع (۳) بعد الزوجية من أن يكون هو الزوج أو الزوجة ، فقد انفسخ النكاح بدعواه (۵) لأن الفرقة بيده (۲) .

### قال الشافعيين :

(وأحب ان يطلق واحدة ليستبي الازواج بيقين ) (٢) • وانما قب ل قوله في الغرقة بفير بينة ، لا نه حق له • ولم يقب ل في المهر الا ببينة لا نه حق عليه •

(1) في الأصل يخلوا .

(٢) الاصل في الدعوى قوله صلى الله عليه وسلم:

(لو يعطى الناسبدعواهم ، لا دعى ناس دما وجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه) ، رواه الشيخان ،،

والمعنى في جعل البينة في جانب المدعي لأنها حجة قوية بانتفا التهمسة ، لا نها تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا ، وجانب المدعى ضعيسف ، لأن ما يقوله خلاف الظاهر ، فكلف الحجة القوية ليقوى بها ضعفه .

والصحيح أن المدعى من يخالف قوله الظاهر • والمدعى عليه من يوافـــق قوله الظاهر •

فلو أقام المدعي البينة قضي له بها ، ولو كان بعد حلف المدعسي عليسه ولا طلاق الخبر ،

\_\_\_

عص من أنكر ) . لأن اليمين من جهة الخصم ، فأن لم تكسن بينة فالقول قول المدعى عليه ، للحديث : ( البينة على من الدعى واليميسن على من أنكر ) .

كفاية الاخيار جدى ص١٦٧٠

- (٣) اى الرضاع المحرم وهو ما كان خس رضعات وفي الحولين ، والتحقق من وصوله الجهوف .
  - ر ٤) الرضاع .
- (٥) وفرق بينهما وان كذبته المراة التي نسب الارضاع اليهاءمؤا خذة بقوله .
  - (٦) مفني المحتاج ج٣ ص ٢٤٢٣
    - شرح المحلى ج؟ ص ٢٦٠
  - (٧) انظر: شرح المحلي ج٤ ص ٦٨٠

فان لم تكن له بينة (۱) كان عليه قبل الدخول نصف السمى (۲) وسعسد الدخول جميعه .

وان كان له بينة وبينته شاهدان او شاهد وامرأتان أربع نسوة لا نها بينسسة على الرضاع ، فلا يجبعليه قبل الدخول مهر ، وعليه بعد الدخول مهر المثل ، يستحق بالاصابة دون السمى (٣) لفساد العقد (٤) ، فلو شهسد له بالرضاع أمهاته ، أو بناته ، لم يقبلن ، لأن شهادة الولد لولد ، مرد ودة ي وكذلك شهادة الولد لوالده ، وان كان فيهن أم الزوجة أو بنتها قبلسست شهادتها كلان شهادة الوالد في ولده مقبولة ، وان لم يقبل له (٥) .

ووجه ذلك انه بالدخول استقر المهر السمى ، اما قبل الدخول فقد وردت الفرقة منه ، فلها نصف السمى ولا يقبل قوله عليها ، لانه لم يصادف محلا ، (ه) أنظر: شرح المحلي و قليوبي و عمير قعليه جريم مي هي ٣

<sup>(1)</sup> يفي في المهد على الرضاع.

<sup>(</sup>٢) في (أ) المسما .

<sup>(</sup>٣) في (أ) السما .

<sup>(</sup>٤) انظر: مفني المحتاج ج٣ ص ٢٤٠٠

وان كان مدعي الرضاعة الزوجة ، والزوج منكر ، لم يقبل قولها فيي الفرقة الا ببينة ، لأنها لا تمك الفرقة فان أقامت بينة برجلين أو رجلوا وامرأتين أو أربع نسوة يشهد ن بالرضاع قبلت (۱) بينتها ووقعت الفرقو ووقعت الفرق وسقط مهرها قبل الدخول ، وكان لها مهر الشل بعد الدخول (۲) وفلو كان في شهود ها أمها أو بنتها ردت شهاد تهما للتهمة (۳) ولو كان فيهن أم الزوج ، أو بنته ، قبلت شهاد تهما عليه لا رتفاع التهمة (۱) والتهمة (۱) و

فان قيل: فكيف يصح أن تشهد البنت على رضاع أبيها أو أمها ؟ والرضاع يكون في الصفر الذى لا يجوز أن يشهده الولد؟ (٥) ٠

قيل: لأنه قد يجوز أن يكون أحد الزوجيين كبيراً له ولد ، ويكون الآخير صفيراً فيرتضع من أم الكبير ، وتشهده بنته (٦) فتشهيد بالرضاع له أو عليه (٢) .

•--

<sup>(</sup>١) في (أ) ثبتت .

<sup>(</sup>٢) انظر مفنى المحتاج ج٣ ص ٢٢٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر: الامجه ص ٣٤٠ الوجيد ج٢ص ٥٢٠٠

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي جرى ص ٦٧٠

كفاية الاخيار جرم ه ١٧٠

(٤) نهاية المحتاج جراص ٢٨٧٠

حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المنهج للمحلي جع ص ٢٦١ د.

- (ه) في الأصل الوالد .
- (٦) اى بنت الزوج الكبير .
- (γ) قال ابن عبد السلام: ولوشهد الأصل أو فرع بحق يعلمه والحاكسم يجهل ذلك فالمختار جوازه .

انظر حاشية قليوبي جه ص ٣٢٢٠ -

مفني المحتاج ج٣ ص ٢٤٠ وما بعدها .

#### ســـالة

قال الشافعين :

رويجوز في ذلك شهادة التي أرضعت ، k'نه ليسلها في ذلك،ولا عليها، k'

قال المسنزى:

كيف تجوز شهادتها على فعلها ) ولا تجوز شهادة امها (٣) • الفصل • أما شهادة المرضعة ؛ بالرضاع فعقبولة (٤) ما لم تدع بها أجرة الرضاع ، لأنها لا تستفيد بها نفعاً ، ولا تستدفع بها ضررا فزالت التهمة عنها فقبلت (٥) • فان قيل : فهي تشهد على فعلها ، وشهادة الفاعل على فعله مردود . كالحاكم إذا شهد بما حكم به ، والقاسم اذا شهد بما قسمه • قيل : الفرق بينهما (٦) من وجهين :

وتتمة السألة:

وأمهاتها وبناتها ، فهن في شهادتهن أُجوز في القياس من شهادتها

<sup>(</sup>١) في الام: شيء بدلا من ما .

<sup>(</sup>٢) الا مجه ص ٣٤٠ مختصر المزني ص ٢٢٩٠

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ص ٢٢٩٠

(٥) مفني المحتاج ج٣ص ٢٤٤٠ وحاشيتا قليوبي وعميرة على شيرح المحلى ج٤ ص ٣٢٢٠ تكلة المجموع ج٢ ص ١٣٤٠

- ( ب) اى بين شهادة المرضعة على الرضاع وبين شهادة الحاكم والقاسم .
  - (ع) قال المحلى في شرح المانها وجع ص ٦٩ :

وتقبل شهادة المرضعة ان لم تطلب اجرة عن الرضاع ولا ذكرت فعلها ، كأن شهد تبأن بينهما رضاعا ، وكذا إذا ذكرته فقالت : أرضعته أو ارضعتها في الأصح ، لأنها غير متهمة في ذلك ،

والثاني: لا تقبل لذكرها فعل نفسها كما لو شهد تبولاد تها • وفـــرق الا ول باتهامها في الولادة اذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص أما اذا طلبت اجرة الرضاع فلا تقبل لا تهامها •

انظر مفني المحتاج ج٣ ص ٢٤٠٤

أحدهما: أن الحاكم والقاسم تفردا بالفعل؛ فلم تصح شهاد تهما به (۱) والمرضعة في إما أن ينفرد الولد بالرضاع وهي نائمة ، واما أن تمكنه فيكون الولد هو المرتضع ، فلم تكن شهاد تها على مجرد فعلها . والثاني : أن في شهادة الحاكم والقاسم تزكية لهما، لأنه لا يصح منهما الحكم والقسمة إلا بعد التهما ، ولا يصح من الشاهد تزكية نفسه ، فردت شهاد تها، وليس في الرضاع تزكية للمرضعة ، (لأنسه ) (۲) يصصحمنها مع الفسوق والكفر فلم ترد به شهاد تها مع العد الة .

<sup>(</sup>١) انظر: المفني جه ص١٠٧٠

<sup>(</sup>٢) في (١) - لأنه لا - وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من الاصل ٠

#### 

وهل ترد به شهادتها في الرضاع ، وثبوت التحريم به أم لا ؟٠٠٠

#### على وجهين:

أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزى ، أنها تقبل ولا ترد ، والثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، أنها ترد ولا تقبل ، واختلافهما في ذلك محمصول على اختلاف قولي الشافعي في الشاهد على اذا ردت شهادته في بعض ما شهد به ، هل ترد في الباقي ؟ علصى (ك)

<sup>(</sup>١) انظر: مغني المحتاج ج٣ص ٢٤٤٠ شرح المحلى ج٤ ص ٦٩ الانوار ج٢ ص ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الوجيز ج٢ ص ٥١١٠ نهاية المحتاج ج٨ ص ٢٨٧٠ حاشية قليوبي على شرح المحلى ج٤ ص ٥٣٢٠

جاء في نهاية المعتاج:

ولا تقبيل الشهادة لأصل الشاهد ، ولا فرعله ولوبالرشد أو تزكيته ، لأنه بعضيه فكأنه شهد لنفسه .

== والتزكيه وان كانت حقالله ، فغيها إثبات ولاية للفرع وفيها تهمه على الموقي المسترك كذلك . وقضية اطلاقه كهفيره ، عدم قبولها لبعض له على بعض له اخر وبه جزم الفزالي .

وجزم آخرون بالقبول لا أن الوازع الطبعي قد تعارض فضعفت التهمة ٤

و ح بمنصه اذ كثيرا ما يتفاوتون في المحبة والميل ، فالتهمة موجودة ،

وقد تقبل شهادة البعضضمنا كأن ادعى على زيد شرا شي من عمرو ، والمشترى له من زيد صاحب اليد ، وقبضه وطالبه بالتسليم ، فتقبل شهادة ابني زيد أو ابني عمرو له بذلك الأنهما أجنبيان عنه وان تضمنت الشهادة لا بيها بالمك .

ولو ادعى الا مام شيئا لبيت المال ، قبلت شهادة بعضه بيم لأن المسك

# فعيل:

فأما المزني فانه غلط على الشافعي غلطا واضحا فظن انه أجاز شهادة المرضعة ، ورد شهادة أمها (١) فقال :

كيف تجوز شهادتها (٢) على فعلها ولا تجوز شهادة أمها (٣)؟ ٠

وهذا غلط منه على الشافعي ، لأن الشافعي إنما رد شهادة أم الزوجيـــن من النسب ولم يرد شهادة أم المرضعة ، لأن ابوة الرضاعلا تمنع من قبـــول الشهادة وانما منعت ابوة النسب منها (٤) ،

<sup>(</sup>١) انظر: المختصرص ٢٢٩ الامجه ص ٣٤٠

أ<sup>ي</sup> المرضعة •

<sup>(</sup>٣) هنا وقع الوهم: فظن المزني ان الشافعي قال: لا تجوز شهادة و على المرضعة من الرضاعة .

<sup>(</sup>٤) يثبت بالرضاع تحريم النكاح وثبوت المحرمية المغيدة لجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضو بالسولا بالنسبة لا رث ونفقة وعتق ملك وسقوط قود ورد شهادة وغيرها من أحكام النسب المختصة به .

مفني المحتاج ج٣ ص ١١٤٠

#### ســـالة

قال الشافعي:

[ويوقفن حتى يشهدن أن قد رضع المولود خس رضعات تخلص (۱) كلهن الى جوفه ، ويسعهن الشهادة على هذا الأنه ظاهر عليهن (۲) (۳) وهذا صحيح .

لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه ، الا مشروحة ينتفــــي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع (٤) ٠

1 hV

<sup>(</sup>١) في المختصر: يخلصن وكذلك في (أ).

<sup>(</sup>٢) في المختصر ﴿: علمهن ٠

<sup>(</sup>٣) المختصرص ٢٢٩٠

<sup>(</sup>٤) لا ختلاف المذاهب في شروط التحريم ٠

فإذا شهد ك أنهما أخوان من الرضاع ، لم تسمع شهاد تهن حتى يصغسن الرضاع ويذكر العدد (١)

وصفة الرضاع تجمع ثلاثة شـــروط:

أحدها: معاينة التقام المولود لثدى المراة ، لان هذا انما يشاهد ويعاين (٢) فلم يعمل فيه على الاستدلال (٣) · كالقاتل والمقتول والفاصب والمفصوب فلو دخل المولود في ثياب المرضعة ستتراً بها ، لم تصح شهاد تهن بالرضاع لعدم الرواية قطعاً واحاطته .

(۱) قال النووى: والاصح لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد وصول اللبن الى جوفه،ويعرف ذلك \_ اى وصول اللبن الى جوفه \_ بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام الثدى وصه وحركة حلقه بتجوه ٢٥ وازدراد بعد علمه بأنها لبون . المنهاج مع شرحه مغني المحتاج جهصه ٢٥ وفي المذهب رأي آخر يقول: إن الشهادة المجملة بحصول الرضاع كيأن يقول الشاهد: إن بينهما رضاعاً محرماً ولم يذكر التفاصيل عن شهادة مقبولة . وأن بينهما رضاعاً محرماً ولم يذكر التفاصيل عن شهادة مقبولة .

(٢) انظر: الوجيز ج٢ ص ٩٠١ • الانوار ج٢ ص ٣٤٠ روضة الطالبيدين ج٩ ص ٣٨ • شرح المحلى ج٤ ص ٩٦٠ • هفني المحتاج ج٣ ص ٢٤٠ • (٣) أى على القرائن لأنه يفيد الظن • والثاني : أن يشهد ن في ضرع المرضعة لبناً ، لا نه قد يلتقم ثديها يتعلل به ولا لبن فيه كالذى يفعل بالمغطوم ، وعلمهن بوجود اللبن في الشدى، يكون بأن يحلب فيرى لبنه .

وهذا محتاج إليه في الرضعة الاولى، فأما فيما بعدها والى استكمال الخمسس، فلا يحتاج اليه إن قرب الزمان لتقدم العلم به، ويحتاج الى مشاهدته بعسد تطاول الزمان وبعده (۱) •

والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن الى جوفسه ، وهذا يعمل فيه على الاستدلال (٢) ، لأن الشهادة متعذرة ، لأنه إذا علم جوع الطفسسل (وبكاءه) (٣) وقد التقم الثدى وصه ، وتحرك حلقومه حركة الشسسرب/

シャ人

<sup>(</sup>۱) انظر: الوجيز ج٢ص ١٠٩ الانوار ج٢ ص ٣٤٠ مفني المحتاج ج٣ ص ٢٤٠ حاشية قليوبي وعلى شرح المحلى ج٤ ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٢) اى بالقرائن . لان مشاهدة القرائن قد تغيد اليقين ، أو الظلسن الفالب ، وذلك تسلط على الشهادة ، ولا يكفي في اداء الشهادة . ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة .

انظر مفنى المحتاج ج٣ ص ٥ ٢ ٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل •

وسكن ما كان فيه من الشهم (۱) بالتقام الثد كه علم وصول اللبن الى جوفه ، بظاهر الاستدلال وغالب الظن الذى لا يوجد طريقا إلى الزيادة عليه ، فجازت الشهادة به تقطعا مع عدم المشاهدة ، لأنها غاية ما يعلم به مشلسه كالشهادة بالانساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر (۲) ، فتحررت بصفة الشهادة ، هذه الشروط ان يشهدن فيقلن :

نشهد أنه التقم ثديها وفيه لبن ، ارتضع خس رضعات وصلن كلهن إلى . جوفه (٣) ، فيحكم حينئذ بشهاد تهن لا ينفي الاحتمال عنها (٤) .

(۱) التهم: بفتحتين، إفراط الشهوة في الطعام • مختار الصحاح ص ٠٦٨٣٠

(٢) انظر الوجيز ج٢ص ١٠٩ مفني المحتاج شرح المنهاج ج٣ص ٢٥٤ حاشيتا قليوبي وعبيرة على شرح المحلى ج٤ ص ٢٥٠ نهاية المحتساج ج٢ص ٢٤٠ و ١٧٢٠ الانوار ج٢ص ٣٤٠٠

(٣) ، عكان يجب أن ترد في هذه الشهادة كلمة ( في الحولين ) والله أعلم .

(٤) انظر: آجات المجروب و معروب الانوارج٢ ص ٣٤٠٠ حاشية قليوبي ح ج٤ ص ٢٩٠٠ حاشية قليوبي ح ج٤ ص ٢٩٠٠ حاشية قليوبي ح

#### ســـالة

## قال الشافعي:

# وصورتها :

في رجل وامراة لا نكاح بينهما فأقر (٤) الرجل أنها أخته من الرضاعــة أوبنته أو أمه .

<sup>(</sup>١) اى المسرأة ،

<sup>(</sup>٢) اى الرجل .

<sup>(</sup>٣) مختصر المرني ص ٢٠٣ الأم جه ص ٥٣٠ وانظر حاشية الجعل علي المنهج جه ص ٤٨٥ منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج ج٣ ص ٤٢٣٠ (٤) الا قرار لغة : وهو في الأصل الإثبات والتسكين ، والقرار : الثبوت والسكون ويقال : قر فلان في الدار أى سكن فيه ، ويقال استقر الا مرعلى كذا : أى ثبت عني ، وسميت أيام معلماً القر : لا نهم يثبتون بها ويسكنون عند سفره وحركتهم هذه الايام ج٢ ص ٨٨٨ الصحاح ، الصباح المنير ج٢ ص ٩٩٥ وشرعا : هو اخبار عن حق ثابت على المخبر وقالوا على له اسما مراد فا، وهسو وشرعا : هو اخبار عن حق ثابت على المخبر وقالوا على المحتاج جه ص ٥٦٠

أو أقرت المراة بأنه أخوها من الرضاعة أو ابنها أو أبوها ،

كان قول كل واحد منهما في التحريم مقبولا عليهما ، إذا كان مكناً (١) . سوا صدقه صاحبه عليه أو كذبه ،

وان لم يمكن واستحال (٢) مثل ان يتساوى بينهما أُو يتقارب ، فتقول المرأة هذا أبي من الرضاعة ، فيعلم المراة البي من الرضاعة ، فيعلم استحالة هذا الإقرار فيكون مرد وداً (٣) لا يتعلق به التحريم (٤) ٠

<sup>(</sup>١) أى لا يكذبه حسن ولا شرع .

<sup>(</sup>٢) استحال: أي تغير عن طبعه ووصفه ، انظر السباح المنير جـ ١٩٠٥،

<sup>(</sup>٣) لأنه من قبل اللفو ، انظر الأنوار ج٢ ص ٩ ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الأمجه صه٥٠٠

نهاية المحتاج جرم و ١٧٣٠

مغنى المحتـــاج ج٣ ص ٢٤٠٠

حاشية الجمل جع ص ١٨٤٠

144

وقال أبو حنيفة : يقبل الاقرار/ويثبت به التحريم مع استحالته التزامـــا للاقرار وتغليبا للحظر (١) وبنا على أصله : فيمن قال لعبد له هو أكبـــر (١) سنا منه : أنت ابني ، عتق (٢) عليه مع استحالة بنوته (٣) وهذا قول (ستهجن )(ه) يدفعه المعقول ، والكلام عليه يأتي بعد ،

(١) مذهب الشافعي الأصل في الأشياء الإباحة مالم يدل دليل على عدمه، وقال ابن نجيم نسب الشافعية إلى أبي حنيفة أن الأصل هو التحريم حتى يدل الدليل على الاباحة .

وفي البدائع أن لا حكم للافعال قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته .

وقال: الاصل في الاشياء الاباحة عند بعض الحنفيين .

وقال اصحاب الحديث: الاصل فيها الحظر .

انظر الأشباء والنظائر لابن نجيم ص ٦٦٠

(٢) العتق : زوال الرق عن المطوك ، فكأنه يقوى بالعتق على ما لم يكسن عليه قادرا وهو عبد .

انظر السراج الوهاج شرح المنهاج ص ه ١٦٠٠

(٣) الاختيارج؛ ص ١٩٠٠

(٤) ستهجن : رجل هجين أى بين الهجنة ، والهجنة في الناس والخيسل إنما تكون من قبل الأم فإذا كان الأبعتيقا أى كريسا ، والأم ليست كذلك كان الولد هجينا ، وتهجين الامر : تقييمه ، استهجنه : استقحه ، مختار الصحاح ص ١٩١٠

(٥) ما بين القوسين ساقط من (أ)

فاذا ثبت ما وصفنا وَحُكِم بتحريم الرضاع بينهما بوجود الاقرار من أحدهما ، لم يجتج في الإقرار الى صغة الرضاع (١) وذكر العدد (٢) بخلاف الشهـادة لأمرين :

أحدهما : إن الشهادة لا تصح الا عن مشاهدة ، فاستوفى فيها شروط المشاهدة .

والا قرار لا يفتقر إلى الشاهدة لأنه لا يشاهد رضاع نفسه من لبن أمسه

(١) صغة الرضاع تجمعها ثلاثة شروط:

١ سم معاينة التقام المولود لثدى المرأة .

٢- العلم بوجود اللبن في ثديها .

٣- التأكد من وصول اللبن الى جوف الرضيع •

انظر الوجيد جرع ص ١٠٩ روضة الطالبين جه ص ٣٨٠

مفني المحتاج جـ٣ ص ٥٤٦٠

(۲) وهو خس رضعات .

والثاني ؛ أن في الشهادة التزام حق على غير الشاهد ، فبني على الاحتياط في نفى الاحتمال .

والا قرار التزام حق علم على النفس ، فكان في ترك (١) الاحتياط تقصير من المقر ، فالتزم حكم اقراره "(٢) . هذا فيما يتعلق بصفة الرضاع ،

فأما العدد فمعتبر بحال الاقرار ، فان قال الرجل : بيني وبينها رضاعه افتقر التحريم الى ذكر العدد (١) .

وان قال: هي أختي من الرضاع، لم يغتقر الى ذكر العدد (٤) ان كسان من أهل الإجتهاد (٩) ، لأن في اعترافه بأخوتها التزاما لحكم التحريم بالمدد المحرم (٢) ، وان لم يكن من أهل الاجتهاد احتمال وجهين:

انظر الأنوار جرم معرد علم القضاء جرمى ؟؟ (٥) أهل الدميتماد: هم الذين لهم ملكة يقدرون براعلى إدراك حتى

كيطون بأغلب قواعد الشرع.

والجتهدون على طبقات وهم: المجتهد المطلق وعبتهد المذهب وعجتهد الفتوئ. أنظر: إنتصار المجتهد المجد وانتجار

المقلد الملد في ٧

(٦) وهوهي رصوات

 <sup>(</sup>١) في (١) حق ٠

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة المحتاج جلاص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٣) لأنهنكرة ، يحتمل الرضاع المحرم وغير المحرم .

<sup>(</sup>٤) انظر: مفني المحتاج ج٣ ص ٢٢٠٠

<sup>( ﴾ )</sup> لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقربه الا عن تحقيــــق •

ب ۳۹

أحدهسا : يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه اليه بعد اقراره بجهلــــه/ بالتحريم المحتمل .

والوجه الثاني: لا يلتزم ذكر العدد ، ولا يرجع فيه اليه بعد واطلاق الاقرار بالتحريم (١) ، كما لا يرجع اليه في صفة الطلاق بعد اقراره به (٢) كما لو أقر بانها أُخته من النسب ، (٣)

(١) نهاية المحتاج ج٧ ص ١٧٣٠ روضة الطالبيين ج٩ ص ٣٨٠ يقول الرطبي : عن الوجه الثاني : لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر الا عـــن

تحقيق سواء الفقيه وغيره في أوجه الوجهين.

(٢) انظركفاية الأخبار ج١٦ ص ٢٨٨٠

الاشباء والنظائر للسيوطي ص ه ٢٥٠

(٣) انظر: نهاية المحتاج جه ص١١٤٠

حاشية قليوبي ج٣ص ١٦٠٠

وذكروا أنه اذا أقران فلانة أُخته أو أن فلاناً أخوها ؛ هل يجب الاستفصال أم أن مجرد الاقرار يكفى على قولين .

وانظر روضة الطالبين جه ص ٣٨٠

#### فصــــل :

فاذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم باقرار كل واحد منهما ، فإنهما يمنعان من النكاح (١) (فان تنكاحاً) (٢) فسخ النكاح عليهما (٣) ولا مهسر عليه إن لم يدخل بها (٤) سوا كان الاقرار من جهتها أو من جهتسلفلفساد النكاح بينهما .

وان دخل بها حُدّا ،إن علما تحريم الرضاع (ه) ولا حد عليهما ان لم يعلما ، ولا مهر لها ان حُدّت ، ولها المهر إن لم تُحَدّ ، ولكن لو كانت أمة فوطئها بمك اليمين كان في وجوب الحصد عليه لل مسطح علمه بالتحريم قولان ، كالأخت من النسب (٦) .

<sup>(</sup>١) لثبوت التحريم •

<sup>(</sup>٢) في (أ) غير واضح ما بين العَوسين ،

<sup>(</sup>٣) اى بقول كل واحد منهما .

<sup>(</sup>٤) لفساد النكاح لأنه لم يصادف محلا .

<sup>(</sup>ه) لأنه شبهة في التحريم •

<sup>(</sup>٦) انظر تحفة المحتاج جلاص ٢٩٩٠

فلو رجع المناعن الرضاع بعد اقرارهما ، اعتبر حال اقرارهما (۱) فان لزمهما في الظاهر والباطن لعلمهما به (۲) ، لم يقبل رجوعهم فيه ظاهرا ولا باطنا ،

وان لزمهما اقرارهما في الظاهم و (٣) دون الباطن لجهلهما به لم يقبل رجوعهما ظاهرا وقبل باطنا .

فان قيل : أفليس لو ادعت امراة على رجل عقد نكاح وأنكرها ثم اعترف بها حلت له ، فهلا كان في الرضاع كذلك (٤) ؟؟ ه

قيل ؛ لأن تحريم التي انكرها غير موبد ، فجاز أن يستبيحها بالاعتسراف وتحريم الرضاع موبد فلا يستبيحها بالاعتراف / ر

18

<sup>(</sup>١) انظر مغني المحتاج ج٣ ص ٢٢٣٠٠

<sup>(</sup>۲) ای بالرضاع •

<sup>(</sup>٣) كان تدعي المراة الرضاع وينكره الرجل ، وحلف على نغي الرضاع استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن .

<sup>(</sup>٤) اى لماذا لم يكن ذلك في التحريم بالرضاع ؟ ٥

#### مسيافة

#### قال الشافعي:

رولو اقر بعد عقد النكاح ، فرق بينهما فان اكذبته اخذت نصف ما سمي لها ] (۱)

وقد مضت هذه المسألة ، وقلنا إن دعوى أحد هما للرضاع بعد وجود العقد بينهما مقبول ، في وقوع الفرقة من قبل الزوج ، وغير مقبول من جهة الزوجسة ، لما قد مناه من الفرق بينهما في أن الفرقة يملكها الزوج، ولا تملكها الزوجة ٤ فلذلك قبل في الفرقة قول الزوج دون الزوجة (٢) ٤

فأما سقوط المهر قبل الدخول والانتقال الى مهر المثل بعد الدخول كفلا يقبل فيه قول الزوج ، وان قبل قوله في الغرقة ، لأن العقد حلى للسلف ولم يقبل قوله فيما عليه (٢) . فتحلف الزوجة إذا أكذبته ، وتستحق نصف المسمى (٤) . قبل الدخول وجميعه بعده ، ويمينها "(٥) على العلسم لأنها على نفي إلي فعل الغير ، فتحلف بالله أنها لا تعلم أن بينهما رضاعاً فإن نكلت (٢) ، عنها رد تعلى الزوج وحلف على البت (٧) باللسه أن بينهما رضاعا بصفة ، لأن يمينه كالبينة (٨) .

<sup>(</sup>١) مختصر المزنيص ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر مفني المحتاج ج٣ ص ٢٣٤ • شرح المحلي على المنهاج ج٤ ص ٢٥٠ والوجيـــز ج٢ ص ٢٥٠

- (٧) انظر صفحة ( ) وانظر مفني المحتاج ج٣ ص ٢٤٠٠
  - (٤) في (أ) السما .
- (٥) هذا في غير المغوضة أما فيها فلها العقعة ولا مهر لها .
  - مغنى المعتاج ج٣ ص ٥٤٢٥
- (٦) نكلت: نكل عن اليمين . أى امتنع عنها . الصباح المنير ج٢ ص ٢٦٦
  - (γ) البت : أى القطع ، بتت يمينه في الحلف : أى صدقت وبرت ،
    - المباح المنير جدا ص ٤٦ ٠
    - ( ٨ ) انظر روضة الطالبين جه ص ه ٣٠٠
      - شرح المحلي جع ص ١٦٧٠

#### --\_الة

#### قال الشافعي:

[وان (١) كانت هي (المدعية ) (٢) أُفتيته أُن يتقى الله، ويدع نكاحها بطلقة ، لتحل بها لفيره ، وان كانتكاذبة أُخْلِفِ (٤) لها ، فإن نكـــل حلفت ، وفرق (٥) بينهما ) (٦) وهذا صحيح .

اذا ادعت الزوجة الرضاع لم يمُّل حال الزوج معما من ثلاثة أحوال:

أحدها : ان يعد قه / فينفسخ النكاح بتصديقه ، ويسقط المهر المسمسسى بدعواها وتحل للازواج بعد عدتها (٧).

الأمجه ص ه٣٠ وما بعدها ، وجا عنى الأم:

( وهذا إذا لم يقم واحد منهما أربيع نسوة ولا رجلين ولا رجلا و امراتين على ما ادعى •

رې ي

<sup>(</sup>١) في المختصر: ولو .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من النسختين ومثبت في المختصر ٠

<sup>(</sup>٣) قيللأصل قيامي المستسر بالله ي (١) .

<sup>(</sup>٤) في المختصر أحلفه على البناء للمعلوم ٠

<sup>(</sup>٦) مختصر المزنى ص ٢٣٠٠

فان أقاما على ذلك من تجوز شهادته فلا أيمان بينهما ، والنكاح مفسوخ ، اذا شهد النساء على رضاع أو الرجال ، فان شهد على اقرار الرجل أوالمراة بالرضاع أربع نسوة لم تجز شهاد تهن ، لأن هذا مما يشهد عليه الرجال ، وانما تجوز شهادة النساء منفردات فيما لا ينبغي للرجال أن يعمد وا النظر اليسه

(γ) ويغرق بينهما عملاً بقولهما ويسقط السمي، إذا كان الرضاع قبل الوط لفسان لأنه لم يصادف محلا و ووجب لها مهر المثل إن وطئها الرجل، وهي معذ ورة كأن جامعها وهي نائمة أو مكرهة فإن لم يطأو أو وطئها بدون عذر لم يجب لها شي ، ويجب لها المسمى إذا كان الرضاع بعد الدخول : يعني يجب لها الرجل بامراته، واحتراف المحرم بينهما بعد الوط ، إذا دخل الرجل بامراته، واحتراف المحرم بينهما بعد الوط ، فيفرق بينهما ، ويجب للمراة ما سمي لها من مهر ،

انظر مفني المحتاج جـ٣ ص ٢٢٣٠

لغير شهادة ، الأم جه ص ٥٣٦

شرح المحلي جع ص ٢٦٠

الحال الثانية : أن يكذبها على فلا يقبل دعواها عليه ، ويحلف لها الزوج ويكونان على النكاح (١) وفي صفة يمينه وجهان :

أحدهما : أنها على العلم كيمين الزوجة اذا انكرت الرضاع (٢) .

والثاني : على البت والقطع (٣) ٠

والفرق بين يمين الزوج ويمين الزوجة ان كانتا على نغي فعل الغير ، ان في يمين الزوج مع تصحيح العقد فيما مضى اثبات استباحة في المستقبل فكانست على البت تغليظا ، ويمين الزوجة (٤) لبقاء حق وجب بالعقد ، فكانت على العلم تحقيقا ، فان نكل الزوج عنها ، رد تعلى الزوجة ، وحلفت علسى البت ، لأنها يمين اثبات ، فكانت على البت ((٥)) .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المحلى ج٤ ص ٦٨٠

<sup>(</sup>٢) لانها لا تعلمه وتنفي الرضاع ه

<sup>(</sup>٣) لانه يعلم حال نفسه سوا كان البت اثباتا أو نفيا . وقال المحلي : ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت رجلا كان أو امراة إلا ن إلا رضاع فعل الفير . وفعل الفير يحلف مدعيه على العبت ومنكره على نفي العلم . شرح المحلى ج٤ ص ٦٨ ٠

<sup>(</sup>٤) في (أ) الزوج وهو خطأ والصواب ما أثبتنا من الأصل . (٥) أي السمن

<sup>(</sup>٦) أنظر: روضة الطالبينجه عي ٥٧ ، شي المحليج عي ١٨ مفتي المحتاج مي المحتاج مي ٢٥ مفتي المحتاج مي ٢٥ م

والحالة الثالثة : أن يسكت فلا يقع (١) في نفسه صدقها ولا كذبها ، ففي جواز احلافه وجهان بنا على الوجهين في صفة يمينه :

أحدهما : يجوز أن يحلف إذا قيل أن يمينه على نفي العلم ، وله أن يستمتع بها حكما ويختار ان يفارقهما ورعاً .

والوجه الثاني: ليسله أن يحلف إذا قيل أن يمينه على البت ، ويكون بالخياربين أمرين:

إما أن يرد عليها اليمين ، فإذا حلفت فسخ النكاح بينهما ، وإما أن يطلقها

وهو معنى قول الشافعي : وأفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها بطلقة وهذا أولى الامرين (٣) كالأنها تستبيح الأزواج بيقين متفق عليه ، لأنها ان كانت فسي دعوى الرضاع صادقة، فالنكاح مفسوخ ، والطلاف إن لم يقع فليس بضار ، وان كانت كاذبة حلت بالطلاق للازواج ، والله اعلم . . .

5 | E1

<sup>(</sup>١) في الاصل: يقنه

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين جه ص ٣٥٠ حاشر المحلي وحاشية القليبي جه ص ٢٥-٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الامجه ص ٣٤٠ وما بعدها • مختصر المزني ص ٣٣٠٠ روضة الطالبين جه ص ٣٣٠٠

# كاف رضاع الحنتى

#### باب رضاع الخنش (١)

قال الشافعي :

[ان كان الأغلب من الخنش انه رجل ، نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل ؟ فاذا نزل له لبن فارضع به صبياً لم يكن رضاعا يحرم (٢) ، وان كان الأغلب أنه امراة فنزل له لبن من نكاح أو غيره ، فارضع صبياً حرم (٣) ، وان كان مشكلا (٤) ، فله أن ينكح بأيهما شا ، وأيهما نكح به اولا أجزته ولم اجعل له أن ينكسح الا خرا (٥) .

<sup>(</sup>۱) الخنش : الانخناث : التثني والتكسر ، والخنث : المسترخي المتثني وفي السل : ( أُخنث من دلال ) ، والخنش الذي له ما اللرجال والنساء جميعا ، انظر : الصحاح جاص ١٩١٠ مختار الصحاح ص ١٩١٠

<sup>﴿</sup> ٢) قال الشافعي : لاني حكمت له انه رجل ، الأم جه ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي : كما تحرم المراة اذا أرضعت ، نفس المرجع السابق ،

<sup>(</sup>١) الخنش المشكل ضربان:

الاول: مالا يعرف في امره.

الثاني : وهو ان لا يكون له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما .

<sup>(</sup>ه) مختصر المزنى ص ٢٣٠٠ وانظر الأم جه ص ٣٦٠ ص ٤٨-٩٠١٠

قد تكرر في كتابنا هذا ذكر الخنش ، وذكرنا في كل موضع منه من أحكامه طرفاً والاصل فيه :

ان الله تعالى خلق الحيوان ذكوراً واناتاً ، جمع بينهما بني الشبه ليأنسس الذكور بالاناث ، وفرق بينهما في آلة التناسل ، فجعل للرجل ذكرا وللمراة فرجاً ليجتمعا على الفشيان (١) بما ركبه في طباعهما من شهوة الاجتمساع ، فيمتزج الهنيان في قرار الرحم (٢) ، وهو محل العلوق (٣) ليحفظ بالتناسل (٤) بقاء الخلق ، فمن أفرده بالذكر كان رجلا ، ومن افرده بالفرج كان امسراة ، ومن جمع له بين العضوين الذكر والفرج فهو الخنش ،

سمي بذلك لا شتراك الشبهين (٥) فيه مأخوذ من قولهم تخنث الطعام والشراب إذا اشتبه أمره ، فلم يخلص طعمه المقصود، وشاركه طعم غيره ورجل مخنست، لا نه تشبه بالإناث في اقواله وأفعاله ،

<sup>(1)</sup> الغشيان: الغين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على تغطية شي بشي عقال غشيت الشي اغشيته والغشا : الغطا ، والغشيان: غشيان الرجل المرأة ، انظر معجم مقاييس اللغة ج٤ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>۲) ای فی مستقره .

<sup>(</sup>٣) علوق : علق بالكسر (علوقا) اى يتعلق ، انظر مختار الصحاح ص٠٥ ؟

<sup>(</sup>٤) التناسل: النسل: الولد، وتناسلوا اى ولد بعضهم من بعض • انظر مختار الصحاح ص ٢٥٧٠

<sup>(</sup>ه) في (أ) الشبهية .

فاذا كان كذلك فقد جعل لكل واحد من عضوى الذكر والفرج منفعتين عامة وخاصة .

فالمنعة العامة هي البول ، والمنفعة الخاصة هي غشيان التناسل ، فاذا اجتمع العضوان في الشخص الواحد فكان له ذكر وفرج لم يجز ان يكون ذكرا وانثى ولم يجز ان يكون لا ذكرا ولا انثى ، ولم يجز ان يكون (بعضه) (۱) ذكرا وبعضه انثى ، لما في ذلك من خرق العادة التي ركبها في خلقه وحفظ بها تناسل العالم ووجب ان يكون اما ذكرا واما انثى ،

وقد اشتبه الامرفي الجمع بين الذكر الدال على كونه رجلا والفـــرج الدال على كونه امراة ، فوجب ان يستدل (٢) عليه بالغالب الظاهر مسسن منافعهما وهو البول (٣) ٠

<sup>( ( )</sup> ما بين القوسين ساقط من ( أ )-

<sup>(</sup>٢) هنا يبيـــن الماوردى أوجه معرفة ذكورة الخنش وانوثته .

<sup>(</sup>٣) الوجه الاول: هو البول.

فإن بال من الذكر كان رجلا • وكان الغرج عضوا زائد ا وأجرى عليه حكسم الرجال في جميع أحواله (١) •

وان بال من الفرج كان امراة ، وكان الذكر عضولًا زائداً وأجرى عليها حكسم النساء في جميع احوالها (٢) .

لان وجود منفعة العضوفيه دليل على انه مخلوق له (٣) ٠

ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ميت حمل اليه مسن الانصار له ذكر وفرج فقال: م

روضة الطالبين جـ١ ص ٧٨٠

المجموع جـ٢ ص ٩٤٠

<sup>(</sup>١) من قصاص ودية وميراث ونكاح وشهادة وغيرها ،

<sup>(</sup>٢) وهي جميع ما سبق ذكره بالاضافي النظر والسغر والسغر والسغر والسغر والسعر والسعر فير ذلك .

<sup>(</sup>٣) انظر : الاشراف على مداهب الاشراف جع ص ٥٨٠

(ورثوه من حيث يبول ) (۱) . وهذا الخنش غير مشكل (۲) . وان كان يبول منهما ، فيخرج بوله من ذكره ومن فرجه وجب أن يراعي (۳) أسبقهما بولا لقوته . فيحكم به ، فإن استويا في السبق وجب أن يراعى آخرهما انقطاعا ، لفلبته فيحكم به فإن استويا في السبق والخروج (٤) فهو مشكل (٥) ،

(١) قال النـــووى: هذا حديث ضعيف ، بالاتفاق وقد بين الييمقي وغيره ضعفه .

انظر: المجموع جـ٢ ص ٤٨ ٠

(۲) ای مکن التمییز هل هو ذکر او انش .

(٣) في (أ) يراعا .

(٤)واذا كان أحدهـا اكثر وزناً فهو وجهان :

احدهما : يحكم باكثرهما ، وهو نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني .

والثاني: وهو الاصح الادلالة فيه وصححه البغوى والرافعي وغيرهما والثاني: وهو الاصح الالله فيه وصححه البغوى والرافعي وغيرهما و المرافعي وغيرهما و المرافعي وغيرهما و المرافعي وغيرهما و المرافعين من المرافعين وغيرهما و المرافعين و المرافع

وقال ابو حنيفة : يعتبر اكثرهما بولا فيحكم به (۱) . وحكاه ابو القاسما الداركي (۲) على المذهب ، وأنكره سائر اصحابنا وجعلوه مشكلا (۳) . فلو سبق بوله من أحدهما وتأخر انقطاعه من الأخر بقدر السبق ففيه وجهان : احدهما : يحكم بالسبق .

والثاني : قد استويا ، ويكون مشكلا فلوسبق بوله من احدهما وكان قليــــلاً (٤) وتأخر من الأخر وكان كثيرا فغيه ثلاثة أوجه (ه) .

(۱) قال المرغيناني في الهدات: وان بال منهما، فالحكم للأسبق، لأن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلي وان كان في السبق على السواع، فــــلا معتبر بالكثرة عند ابي حنيفة ، وقالا: جاى ابو يوسف ومحمد \_ ينسب الــــى أكثرهما بولا ، لأنه علامة قوة ذلك العضو وكونه عضواً أصلياً ، الهداية ص ٢٦٦ ج ٤٠

(٢) ابو القاسم الداركي: بغتح الرائعبد العزيز بن عبد الله وهو منسوب الى دارك قرية من قرى أصبهان كان فقيها محصلا تفقه على أبي اسحاق المروزى ودرس ببغداد، وتفقه عليه ابو اسحاق الاسفراييني واخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم ماتسنة ه٣٧ هـ انظر تهذيب الاسمائواللغات ج٢ القسم الاول ص ٣٦٣

- (٣) انظر ورضة الطالبين جد ١ ص ٧٨٠
  - (٢) في الاصل : ( فعنه ) .
  - (ه) انظر: المجموع جـ ٢ ص ٩ ٤ ه

أحدهما إيحكم بالسابق منهما .

والثاني يحكم بأكثرهما

والثالث: يكون مشكلا .

فلوكان يبول من احدهما تارة ومن الاخر تارة اوكان يسبق احدهما تـــارة ويتاخر تارة اعتبر اكثر الحالين منهما عفان استويا فهو مشكل .

وقال بعض اصحابنا: اعتبر صفة البول فان زرق (۱) فهو ذكر وان رشش (۲) موانش (۳) . وانكر سائر اصحابنا هذا الاعتبار وجعلوه مشكلا (٤) .

<sup>(</sup>۱) زرق: رجل ارزق العين ، بين الزرق بفتحتين ، زرقت عينه نحصوى إذا انقلبت وظهر بياضها ، الزرق: اى شديد الصفا ،

ويقال للما الصافي أزرق ، انظر مختار الصحاح ص ٢٩١٠ الصحاح ج٤ص٨٢٦ (٢) رشش : الرش للما والدم والدم وقد رش المكان من باب رد ، وترشيش عليه انتضح ، والرش : المطر القليل والجمع رشاش بالكسر ، رشت السما : اى جا تبالرش والرشاش بالفتح ما ترشش من الدم والدمع ، مختار الصحياح

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع ج٢ ص ٩٤٠ روضة الطالبين ج١ ص ٧٨٠

<sup>(</sup>٤) وهو الاصح ، انظر المجموع جرى ص ٤٩ ، روضة الطالبين جرا ص ٧٨ ،

فاذا عدم البيان من طريق الجال الذى هو الأعم من منفعتي العضوين ، وجب الرجوع الى اعتبار المنفعة الخاصة وهي المني (١) وذلك يكون عنسسد البلوغ ، فإن أمنى من ذكره فهو رجل ، وان أمنى من فرجه فهي امرأة ، وان أمنى منهما فلا بيان فيه .

واختلف أصحابنا هل يعتبر بالحيض (٢) أم لا ، على وجهين : أحد هما : يعتبر بالحيض ، فان حاض فهو أنثى ، وان لم يحض فهو ذكر...والوجه الثاني : لا اعتبار بالحيض (٣) ٠

وان اعتبر المني ، لأنهما يشتركان في المني ويختلفان في مخرجه ، ولا يشتركان فجاز ان يكون معتبراً كما يشتركان في البول ويختلفان في مخرجه ، ولا يشتركان في المعيض ، وقد يجوز أن الدم ليس بحيض (٤) ، فاذا فات البيان مسسن الذكر والفرج باعتبار البول والمني فلا اعتبار بعد هما بشي من أعضا الجسد وصفاته ،

<sup>(</sup>١) وهو الوجه الثاني .

<sup>(</sup>٢) وهو الوجه الثالث: ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان: يقدم البول لا نه دائم متكسسرر.

ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه:

أحدها : وهو قول أبي اسحاق ، أنه اسرأة لا أن الحيض مختلص بالنساء والمنى مشترك .

...........

والثانـــي : وهو قول أبي بكر الفارسي ، أنه رجل لأن المني حقيقــة وليس دم الحيض حقيقة .

والثالبيت: لا دلالة للتعارض، وهو الأصح الأعدل، وهو قول عليين أبي هريرة، وصححه الرافعي،

المجموع جـ٢ ص ٥٠٠

روضة الطالبين جـ ١ ص ٧٨٠

(٣) انظر: المجموع ج٢ ص ٥٠٠

روضة الطالبين جـ ١ ص ٧٨٠

(٤) انظر: نفس المرجعين السابقين ٠

فلا يكون في اللحياة (١) دليل ، لأنها قد تكون لبعض النساء ولا يكون في التددى (٢) واللبن (٣) لأنه قد يكون لبعض الرجال ، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنه اعتبر بعدد الأضلاع(٤) ، فإن اضلاع المرأة متساوية من الجانبين ، وأضلاع الرجال ينقص من الجانب الأيسر ضلعا ، لأجل ما حكي أن الله تعالى خلصق حوا من ضائح آدم الأيسر سر (٥) .

وبهذا قال الحسن (٦) بن أبي الحسن البصرى .
وحكاه ابن ابي هريرة عن بعض أصحابنا .
ومذهب الشافعي وجمهـــور أصحابنا ، أنه لا اعتبار بعدد الأضـــلاع(٢)

ومذهب الشافعي وجمهـــور اصحابنا ، انه لا اعتبار بعدد الاضــــلاع(y) لا مريـــن :-

- (٢) الوجه الخاس نفس المصدرين السابقين .
- (٣) الوجه السادس . نفس النصدرين السابقين .
  - (٤) الوجه السابع ، نفس المدرين السابقين ،
- (ه) انظر: المجموع ج٢ ص ١٥٠ روضة الطالبين ج٩ ص ٧٨٠

حديث خلصة المرأة من ضلع آدم الأيسسر: أخرجه ابن اسحاق من حديث ابن عباس ولفظه: ( ان حوا علقت من ضلع آدم الاقصر الايسر وهو نائم)

<sup>(</sup>۱) الوجه الرابع · انظر المجموع جـ ٢ ص ٠٥٠ روضة الطالبين جـ ١ صفحة ٢٨ ·

ورواه البخارى: بلغظ ان المرأة من ضلع أعوج ٠٠٠ في النكاح باب المداراة مع النساء وفي الأنبياء باب خلق آدم وفي الرقاق باب حفظ اللسان ٠٠٠٠ ورواه سلم برقم ١٤٦٨ في الرضاع باب الوصية بالنساء .

والترمذي رقم ١١١٨ في الطلاق باب ما جاء في مداراة النساء.

(٦) الحسن البصرى: هو أبوسعيد ، كان من سادات التابعين جمسع كل فن من زهد وعلم وعبادة ، وأبوه مولى زيد بن عابت الانصارى وأمسه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وولد في خلافة عمر بسن الخطاب وتوفي سنة ١١٠ هجرية ٠

انظر وفيات الأعيان ج٢ ص ٠٦٩ حلية الأوليا ص ١٣١ ج٠٠

(γ) قال النووى: وهو الصحيح ٠

انظر المجموع جـ ٢ ص ٥١ . روضة الطالبين جـ٩ ص ٧٨٠

أحدهما : أنه لوكان معتبرا لقدم (١) على اعتبار السال ، لأنسبه أصل ثابت في الخلقة (٢) .

والثاني : ما حكى عن أصحاب التشريح (٣) وما توجد شواهده في البهائم بعد الذبح أن أضلاع الذكر والانش متساوية في اليمنى واليسرى (٤) وانها اربعة وعشرون ضلعا من الجانبين وفي كل جانب منها اثنا عشر ضلعا ، خسة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في النبي لا تتلاقى وسبعة منها أضلاع في الخلف ، وهي التي لا تتلاقى و النبي النبي

<sup>(</sup>١) في (١) يقدم ٠

<sup>(</sup>٢) انظر المجموع ج٢ ص ٥٦٠٠

<sup>(</sup>٣) التشريح: شرحت اللحم، قطعته طولا، والتثقيل مالغة وتكثيرا • انظر المصباح المنير ج ١ ص ٥٣٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر المجموع جـ٢ ص ١٥٠

(1)

فاذا لم يزل اشكاله بالا مارات الظاهرة لتكافو (٢) دلا علها وجب أن يرجع الى الا مارات ( الباطنة المركوزة (٣) في طبعه ، فان الذكر مطبوع على ما ركبه الله تعالى فيه من شهوة (٤) الانثى ، والانثى مطبوعة علي ما ركبه الله تعالى فيها من شهوة الذكر ، ليحفظ بالشهوة الفريزييية بقاء التناسل .

ومثالــــه: ما يقوله في لحوق الأنساب عند الاشتراك والاشتباه . وانما يرجع بالقافة الى الامارات الظاهرة في الجسد ، فاذا عدم البيان منها رجعنا الى الامارات الباطنة في الميل بالطبع المركوز في الخلقة الى المتمازجين في الانتساب فيو خذ بالانتساب الى من مال طبعه اليه (٥) .

(1) الامارة: العلامية ، وزنا ومعنى .

انظر المصباح المنير جدا ص ٠٣٠

(٢) ورد في النسختين لتكافي وما أثبتناه هو الصواب .

(٣) المركوزة: من ركز الشي وأى أثب ت الصباح المنير جا ص ٢٨١٠

(٤)وهو الوجه السابع .

انظر المجموع جـ ٢ ص ٥١٠ روضة الطالبين جـ ١ ص ٧٨٠

ولا يرجع الى الحكم بميله الجنسي الا بعد بلوغه وعقله · وفي وجـــــه يقبل قول المعيز · ثم يتعلق باختياره ·

انظر روضة الطالبين جراص ٧٨٠

(ه) انظر المجموع جدا ص ٥١، روضة الطالبين جدا ص ٧٩٠

وقال النووى فيه فروع:

الأول : اذا بلغ المخنث ووجد من نفسه أحد الميلين ، لزمه أن يخبر بـــه فإن أخر يعضي .

الثاني : يحرم عليه أن يخبر بالتشهي ، وانما يخبر عما يجده .

الثالث : اذا قال أميل اليهما أولا أميل الى احد هما إحمر الاشكال .

الرابع: اذا أُخبر بميل، لزمه ولا يقبل رجوعه، الا أن يخبر بالذكورة تـــم

الخاس: لوحكمنا بقوله ثم ظهرت علامة غير الحمل فيحتمل أن يرجع اليها،

قال النووى: الاحستمال الثاني هو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب .

كذلك الخنش ، وهذه الشهوة تستكمل بالبلوغ فلا اعتبار بها قبل البلوغ ، والذي يكون به الخنش المشكل بالفاقد ذكرناه في كتاب الصلاة ، فاذا بلغ اغتبرت حينئذ شهوته في الميل الي احد الجنسين .

فان مالت شهوته الى النساء حكم بانه رجل ، وان مالت الى شهـــوة الرجال حكم بانه امرأة ، ولم يقبل رجوعه ، عما اجرى عليه من حكم احد الجنسين الا أن يظهر من دلائل أصل الخلقة ما تقتضيه ، وذلك بــــأن يرجع الى شهوته عند عدم البيان في البال لتساويهما ويحكم بميله الـــــى الرجال انه أمرأة ، ثم ينقطع بوله من الغرج ، ويستدر من الذكر/، فيحكم بأنه رجل بهد أن جرى حكم النساء عليه ، لأن الامارات الظاهرة أقسوى بيانا من الامارات الباطنة ، فإن كان قد تزوج رجلا فسخ نكاحه ، وزوج امراة إن شاء (٢) ٠

ب ۲۷

<sup>(</sup>١) يستدر: ناقه درور: اى كثيرة اللبن قرس درير، اى سريع ٠ وللساق درة ای استدرار للجری ، وللسحاب درة ای صب ، وسما مدرار اى تدربالمطرودرالضرعباللبن٠

انظر الصحاح جرم ١٥٦٠٠

لسان العرب: جه ص ٣٦٤

<sup>(</sup>٢) انظر المجموع جـ٢ ص ٥١ ، وما بعدها ،

<sup>,</sup>وضة الطالبين جدا ص ٧٩٠

فاذا ثبت ما وصغنا من حال الخنش في زوال اشكاله أو في بقائه على إشكاله فحكم من أرضعه من الاطفال معتبر بحاله ، فان أجـــرى عليه حكم الرجال وفسزل له لبن فارتضع به طفلا ، لم تنتشر به الحرمة ، ولم يصر ابنا له من الرضاع ، لا أن الرجل لا يصير بلبنه أبا (۱) . وقال الحسيـــن (۲) الكرابيسي : يصير بلبنه أبا ، كالام التـــي تصير بلبنها أمــا (۲) .

### (١) قال الشافعي رحمه الله:

ولا أحسبه ينزل للرجل لبن ، فإن نزل له لبن فارضع به مولودة كرهـــت له نكاحها ولولده ، فإن نكحها لم أفسخه ، لأن الله تعالى ذكــر رضاع الوالدات والوالدات إناث ، الوالدون غير الوالدات ،

وذكر الوالد بان عليه موئنة الرضاع فقال عز وجل : ( وعلى المولوف لسه رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) •

قال الشافعي: فلم يجز أن يكون حكم الأباء حكم الامهات ولا حكم الأنهام علم الأباء وقد فرق الله تعالى بين احكامهما . الام جه ص ٣٦٠

انظر: الاشراف على مذاهب العلمائ، الغاية القصوى في دراية الفتوى

709 mr=

(٢) الحسين الكرابيسي: وهو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي أبــو علي البغدادى صاحب الشافعي وأشهرهم بإثبات مجلسه وهو أحد رواة ، مذهبه القديم، وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه وكان عارفا بالحديث وأخذ خلق كثير عنه الفقه ، توفي سنة ه ٢٤ هجرية ١٠ ونسبته الى الكرابيسي وهي ثياب غليظة كان يبيعها .

اللباب جس س ٣٢٠ النجوم الزاهرة جس ٣٢٩٠ وفيات الاعيان جد / ٢٠٤٦ اللباب جس س ٣٠٤٠ وفيات الاعيان جد / ٢٠٤٦ (٣) واستدل بأنه لبن آدمي أشبه لبن الادمية .

انظر: المفني لابن قدامة جـ م ص ه ٢٠٠

وهذا فاسد من وجهين:

احدهما : إن الله أثبت بالرضاع أماً ، ولم يثبت به أبا ً ، فقال : (وامها تكم اللاتي أرضعنكم ) (١) ٠

والثاني: إن الحرمة تنتشر عن ارتضاع اللبن المخلوق لغذا الولد ، وذلك مخصوص فيما خلقه الله تعالى غالباً من البان النساء دون الرجال .

وصارلين الرجل أضعف حكما من لين اليهيمة الذى (٢) لا تنتشر به حرمة الرضاع (٣) ولا ن الرضاع تبع للولادة ، فلما كانت المرأة محلا للولادة وجبب

(١) النساء: (١٢٣)

وقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولا دهن . . . ) البِهر ق ٢٣٣٦ (٢) ورد في النسختين التي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

( ) انظر: قليوبي وعميرة جه ص ٦٢٠

مضفني المحتاج ج٣ص ١٤٠٤

(٤) لان لبنها فيه غذا اللولد .

واذا لم تنتشر الحرمة بلبن ، فقد قال الشافعي:

كرهت له إن كان المرضع بنتا أن يتزوجها لاغتذائها بلبنه ، فان تزوجها للغند الم يفسخ نكاحه ، لعدم حرمته " (۱) .

وان اجرى على الخنش حكم النساء وأبيح له التزويج بالرجال إنتشــــرت الحرمة عن لبنه قبل التزويج وبعده ، لأن لبن النساء مخلوق للاغتــــذاء وليس جماع الرجل شرطا فيه ، وان كان سببا لنزوله في الاغلب ، فصــار كالبكر ، اذا نزل لها لبن ، فأرضعت به طفلا انتشرت به حرمة الرضـاع وان كائ من غير جماع (٢) .

الامجه ص ۳۰

وقال الشافعي : ولو ان بكرا لم توسس بنكاح ولا غيره أو ثبيا ولم يعلم لواحدة منهما حمل نزل لهما لبن فحلب فخرج لبن فأرضعتا به مولود اخس رضعات كان ابن كل واحدة منهما ، ولا أب له ، وكان في غير معنى ولد الزناا ، وان كانت له أم ، ولا أب له لأنث لبنه الذي ارتضع به لم ينزل من جماع .

<sup>(</sup>١) انظر الأم جه ص ٣٦٠ قليوبي وعميرة جع ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الاشراف على مذاهب الاشراف ج٣ ص ١١٥٠ الأم جه ص ٣٠ قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظه من اهل العلم على أن البكر التسي لم تنكســـ لو نزل لها لبن فأرضعت به مولودا ، أنه ابنها ، ولا أب ، له من الرضاعة .

فلو حكم بانتشار حرمة اللبن بما أُجرى عليه من أُحكام النسائ، وتزوج رجلا شم ذكر ميله الى طبع الرجال وقال: انا رجل نظر:

فان كان ذلك بما ادعاء من انتقال الشهوة ، لم يقبل منه لأنه متهم (۱) فيه ، وكان على حكمه الأول في كونه امراة وكان الزوج على نكاحـــه ، لكن يقال له تختار ، ولكن في الورع أن يفارقها إن صدقها ، وان كان ذلك بالا مارات الظاهرة في البول والمني الذي لا يقهم فيه قبل منه ، ونقل عن احكام النساء الى احكام الرجــال ، وانفسخ نكاح الزوج ، وطلل ما انتشر من حرمة الرضاع .

وكرهنا له ان كان الولد بنتاً أن يتزوجه الوأبيح له ان يتروج المراة بعد أن تزوج برجل (٢) .

<sup>(1)</sup> في الاصل : متهوم .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع جـ ٢ ص ٥١ ٠

روضة الطالبين ج١ ص ٧٩

واذا فات البيان ودام الاشكـــال ، وأرضع بلبنه مولوداً ، لم يحكم للبنه بانتشار الحرمة ، لجوار أن يكون رجلاً ، ولا بعد مها لجــواز أن تكون امرأة ، وكان على الوقف ما بقي على الإشكال ، لا أن ما من وقت يحدث الا وقد يجوز أن يحدث فيــه ما يزول به الاشكال ، فلاجـل ذلك وقف (١) .

والله أعلم .

(١) انظر:

مغني المحتاج ج٣ ص ١٤٠٠

وان كان على اشكاله ، فقد ذهب بعض أصحاب نسا ; الى انه اذا قات البيان والا مارات الظاهرة والباطنة لتكافو ها (١) وعدم الشهوة المركوزة ، في الطبع صار نزول اللبن بيانا ، لا نُه لا ينزل في الأغلب إلا من اسرأة ب فاعتبر الا شكال بالا غلب منهما ، لا اللبن بوأجرى عليه احكام النسائ وانتشرت الحرمة عن لبنه ، وقد حكى (٢) هذا الوجه ابن أبي هريرية ، ومن ذهب الى هذا اختلف عنه في ظهور اللحية ، هل يصير بياناً عند عدم

احدهما: يصيربياناً كاللبن .

البيان على وجهين:

والثاني: لا يصيربياناً لا نه لما لم يكن عدم اللحية دليلا على الا نوسية ، لم يكن وجود ها دليلا على الذكورة ، والذي عليه جمهور اصحابنا وهسو الظاهر من مذهب الشافعي: أنه لا يصير اللبن واللحية بياناً لا نهما قسد يشترك فيه الجنسان ، وان كان نادراً قلم يصربيانا (٣) .

<sup>(</sup>١) في النسختين لتكافيها والصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الاصل حكا .

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع جـ٢ ص ٥٠٠

روضة الطالبين جـ ١ ص ٧٨